

د. زيد بن محمد الرماني

الطبعةالأولى

كَارْطُونَ فِي لِلنَّشْرِينَ البَوْلِيَنِ

### مقاصد الشريعة في الكسب

د. زيد بن محمد الرماني

جار لحويق للنسر والتوزيع



# مقدمت

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز ﴿ وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ (إبراهيم ٣٤) ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه السلام القائل : ( أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ) .

الإسلام منهج حياة أوحاه الله إلى نبيه محمد ﷺ ينظم للناس حياتهم على شريعته ، ويمشون في درب الحياة على نوره وهديه ، ويعمرون هذه الأرض باستخدام النعم التي لا تحصى ولا تعد .

كان النبي إلى يعلم أصحابه بذل الجهد للحصول على الرزق الحلال ، جاءه رجل يسأل فقال له : (خذ حبلك على ظهرك واحتطب) ، وجاءه آخر يسأل ، فسأله النبي إلى : (ما عندك من الأمتعة ؟ ، فقال : حب وحصير ، فباعهما النبي بدرهمين ، وقال له : خذ درهما أنفقه على أهلك واشتر بالدرهم الثاني قدوما ، ثم اذهب إلى الجبل ، لا أرينك خمسة عشريوما ) .

والشريعة الإسلامية لم تهمل شيئاً من أفعال العباد مهما كانت، ومن ضمن اهتماماتها ، اهتمامها بالكسب والإنتاج . هذا وإن حصل تقصير أو نقص ، فأرجو المعذرة . والحمد لله رب العالمين .

المؤلف: د. زيد بن محمد الرماني ص.ب: ٣٣٦٦٢ الرياض ١١٤٥٨ الملكة العربية السعودية

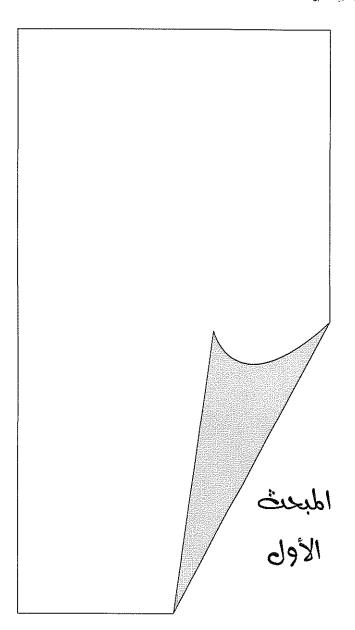

ماهية الكسب

المسافية الم

# مفهوم الكسب

وردت كلمة كسب في القرآن الكريم:

قال تعالى : ﴿ مَاۤ أَغُنَّىٰ عَنْهُ مَالُّهُ و وَمَا كَسَبَ ﴾ (المسد ٢) .

وقال تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾

(البقرة ٢٨).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَيْتُمْ ﴾ (البقرة ٢٦٧).

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾

(الأنعام ١٦٤) .

وقال تعالى: ﴿ فَمَآ أُغْنَىٰ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (غافر ٨٢).

وقال تعالى: ﴿ لِيَجْزِىَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ﴾

(إبراهيم ١٥) .

والآيات في هذا المجال كثيرة .

قال عليه الصلاة والسلام: (( أطيب ما يأكل الرجل من كسبه )).

وقال عليه الصلاة والسلام : (( ما أكل أحدٌ طعاماً قطُّ خيراً من كسب يده )) .

وقال عليه الصلاة والسلام : (( طلب الكسب فريضة على كل مسلم )) .

وفي حديث خديجة رضي الله عنها في خصال رسول الله الله الله الله الله الله المحدوم " . " إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم " .

وسئل ﷺ: أي الكسب أفضل ؟ .

فقال: (( عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور )) .

وقال عليه الصلاة والسلام: (( إن أطيب ما أكلتم من كسب أيديكم ، وإن أخي داود كان يأكل من كسب يده )).

وقال عليه الصلاة والسلام: (( ما كسب أحدٌ شيئاً أفضل من عقل بهديه إلى هدى ، أو يرده عن ردى )) .

والأحاديث كثيرة ، إذ أن السنة النبوية قد دعت إلى الكسب الحلال وحثت عليه .

وقد وردت كلمة كسب في الأبيات الشعرية :

قال أحد الشعراء:

يعاتبني في الديَّن قومي ، وإنما

ديوني في أشياء تكسبهم حمداً

ويقول ابن الأعرابي:

فأكسبني مالاً

وأكسبته حمداً

ويقول أبو الفتح البستي:

زيادة المرء في دنياه نقصان

وكسبه غير محض الخير خُسرانُ وكل وجدان حظٍّ لا ثبات له

فإن معناه في التحقيق فقدانُ

ويقول آخر:

وإذا نظرت إليه عند قيامه

في الليل قُلت البدرُ بات مصلياً

ويظلُّ يكتسبُ الحلال وإنه

لعلى الشريعة مقبلاً ومولياً

ويقول صالح بن عبد القدوس:

لا تحرصن فالحرص ليس بزائد

في الرزق بل يشقي الحريص ويتعبُ وارع الأمانة والخيانة فاجتنب

وإعدل ولا تظلم يطيب المكسب

وهذا قليل من كثير ، فالأشعار قد أسهبت في ذكر الكسب الحلال ، وطلب الرزق ، دعوة للسعى وحرصاً على طلبه.

والآن بعد أن تبين أن مصطلح الكسب يدور في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والأشعار العربية منذ أكثر من أربعة عشر قرناً وإلى الآن ، وإن كان يكتب عنه وفيه كتابات عامة إلا أنه مصطلح اقتصادي إسلامي ، يحسن بنا بعد ذلك أن نُعرف الكسب فنقول :

يقول الدكتور أحمد الشرباصي : " الكسب : طلب الرزق ، كسب يكسب كسباً ، وتكسَّب واكتسب " .

وقال سيبويه: "كسب: أصاب، واكتسب تصرَّف واجتهد، ورجل كسوب وكسَّاب".

وفي التعريفات: الكسب: هو الفعل المفضي إلى اجتلاب النفع، أو دفع ضر، ولا يوصف فعل الله بأنه كسب، لكونه منزهاً عن جلب نفع أو دفع ضر(١).

أما محمد بن الحسن الشيباني فيقول: " الأكتساب في عرف اللسان تحصيل المال بما يحل من الأسباب " .

ويقول محمد مرتضي الزبيدي في قامومسه: "كسبه يكسبه كسباً "بالفتح، و "كسباً" بالكسر، و "تكسّب واكتسب": طلب الرزق.

وتكسب أي تكلف الكسب ، وأصل الكسب الطيب والسعي في طلب الرزق والمعيشة ، وفي الحديث : (أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ) ، رواه ابن ماجه " .

وفي التنزيل العزيز: ﴿ مَاۤ أُغۡنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ (المسد ) ، قبل ( ما كسب ) هنا ولده (٢) .

ويرى ابن خلدون أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل ، فلابد في الرِّزق من سعى

<sup>&</sup>lt;sup>()</sup> د. أحمد الشرياصي - المعجم الاقتصادي والإسلامي - ص٣٨٣ - نشر دار الجبل بيروت ١٤٠١ه. .

<sup>(</sup>٧) محمد بن الحسن الشيباني ـ الكسب ص٣٦ ـ نشر عبد الهادي حرصوني ـ دمشق ١٤٠٠هـ .

<sup>(</sup>٣) محمد مرتضى الزبيدي ـ تاج العروس ـ ص١٤٤ ـ نشر مطبعة حكومة الكويت ـ ١٣٨٧هـ بتصرف .

وعمل ، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه ، قال تعالى : ﴿ فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ٓ ﴾ (العنكبوت ١٧)() .

ومما سبق يتضح أن الكسب ما هو إلا طلب الرزق وتحصيل الأموال من الطرق المشروعة الحلال.



<sup>(</sup>١) ابن خلدون - المقدمة - ص ٣٨٠ نشر مؤسسة الأعلمي - بيروت .

# مفهوم الإنتاج

الإنتاج قديماً: يعني في نظر الطبيعيين (١) خلق (٢) المادة، ولهذا اعتبروا الزراعة هي العمل المنتج الوحيد.

أما الإنتاج حديثاً: فيعني خلق المنفعة، أو إضافة جديدة، بمعنى أخر: إيجاد استعمالات لم تكن موجودة من قبل.

لذا نجد الدكتور / شوقي أحمد دنيا يقول: "الإنتاج: إيجاد المنفعة أو زيادتها، أي أنه جهد بشري يترتب عليه جعل المورد صالحاً أو أكثر صلاحية لإشباع حاجة الإنسان، وقد يتمثل هذا الجهد في تحوير وتغيير شكل الموارد، كما قد يتمثل في تخزين الشيء أو نقله، وأيضاً يتمثل في قيام شخص بتقديم خدمة لشخص أخر كالتعليم والنقل والعلاج (")".

ويقول الدكتور / إبراهيم دسوقي أباظة : " الإنتاج هو تلك العملية المركبة التي تستنفذ جهداً بشرياً ، وتستهلك موارد وطاقة في إطار زمني معين ، وقد خلقت منافع اجتماعية، سواء كانت هذه المنافع مادية أو معنوية (١) .

<sup>(</sup>١) مدرسة الطبيعيين : مدرسة اقتصادية رأسمالية تاريخية .

 <sup>(</sup>۲) خَالْق ؛ تأتى هذا بمعنى إيجاد .

<sup>(</sup>٣) د. شوقي دنيا - النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي - ص١٠٦ - نشر مكتبة الخريجي بالرياض ١٤٠٤هـ .

<sup>(</sup>٤) د. إبراهيم دسوقي أباضة - الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه - ص٦١ . نشر دار اللسان العربي - لبنان .

والإنتاج عند فكري نعمان: "يقصد به بذل الجهد الدائب في تثمير موارد الثروة ومضاعفة الغلة من أجل رخاء المجتمع ودعم وجوده وقيمه العليا(١) ".

مما سبق نجد أن الإنتاج يعني بذل الجهد الدائب في جعل المورد صالحاً لإيجاد منافع اجتماعية ولإشباع حاجات الإنسان وإن اختلفت كيفية هذا الجهد ، أي سواء كان عن طريق التخزين أو النقل أو المتشكيل أو الملكية وما إلى ذلك .

هنا أورد تعريف الإنتاج عند الدكتور / محمد عبد المنعم عفر ، ويوسف كمال ، حيث يقولان الإنتاج : " يقوم على تضافر عناصر الإنتاج في زيادة المنافع الاقتصادية ، أي أنه وسيلة الإنسان للحصول على السلع والخدمات اللازمة لإشباع حاجاته ورغباته سواء أكان هذا الإشباع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ".

<sup>(</sup>۱) فكري نعمان ـ مجلة الاقتصاد الإسلامي ـ الإمارات ص ٣٠ ـ عدد ١٧ ربيع الثاني ١٤٠٣هـ .

 $<sup>^{(</sup>r)}$ د. محمد عبد المنعم عفر- يوسف كمال - أصول الاقتصاد الإسلامي ص $^{(r)}$  - نشر دار البيان الغربي - جدة

أما محمد باقر الصدر فيقول: " الإنتاج عملية تطوير الطبيعة إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجات الإنسان<sup>(۱)</sup>".

ونلمح من تعريف الدكتور محمد عفر ويوسف كمال وتعريف محمد باقر الصدر أن الإنتاج عملية تتضافر فيها عناصر الإنتاج للحصول على السلع والخدمات التي تحقق إشباعاً لحاجات الإنسان.

ومن ثم نجد أن الإنتاج كما أشرنا سابقاً يعني بذل الجهد الدائب في جعل المورد صالحاً لإيجاد منافع اجتماعية واقتصادية ، وهو عملية يتضافر فيها عناصر الإنتاج لتحقيق الإشباع لحاجات الإنسان ورغباته .



<sup>(</sup>١) محمد باقر الصدر ـ اقتصادنا ص١٨٠ ـ نشر دار التعارف ـ بيروت ١٤٠١هـ .

#### الاتفاق والاختلاف بين المفهومين

أوضحنا فيما سبق مفهوم الكسب ومفهوم الإنتاج ، أما هنا فسنتعرف على مدى الاتفاق أو الاختلاف بين كلا المفهومين : يقول محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في كتابه الكسب : " الاكتساب في عرف اللسان تحصيل المال بما يحل من الأسباب ، وتحصيل المال يعني الحصول على أصل المال أو على المزيد منه ، وإذاً فهو إيجاد المال أو تنميته ، والمال في عرف الشرع يشمل الماديات والمعنويات ذات المنفعة المحترمة شرعاً .

ونلاحظ أن تحصيل المال قد يكون عن طريق الإسهام في عملية إنتاجية ، كما قد يكون عن غير هذا الطريق ، كذلك فقد يكون بوسيلة غير مشروعة ، ولذلك قال : " بما يحل من الأسباب " .

بينما نجد الدكتور/ محمد عبد المنعم عفر ويوسف كمال في كتاب "أصول الاقتصاد الإسلامي" يقولان: " إن الإنتاج يقوم على تضافر عناصر الإنتاج في زيادة المنافع الاقتصادية، أي وسيلة الإنسان للحصول على السلع

والخدمات اللازمة لإشباع حاجاته ورغباته سواء أكان هذا الإشباع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ".

وفي ضوء ما سبق نلمح جوانب للتفرقة بين مفهوم الكسب ومفهوم الإنتاج .

فالكسب يتضمن ضرورة كون الوسيلة مشروعة ، بينما الإنتاج وكما عرفنا في ظل الاقتصاد الوضعي لا يتضمن بالضرورة ذلك ، فقد يتم بوسيلة مشروعة ، كما قد يقوم بإنتاج سلعة أو خدمة غير مشروعة .

إذن مفهوم الكسب أدق من مفهوم الإنتاج خاصة على مستوى السياسة الاقتصادية .

في حين يرى بعضهم أن الإنتاج والكسب:

ما هما إلا من قبيل المترادفات ، فالكسب إنتاج والإنتاج كسب ، وأنا لا أختلف مع من يرى ذلك ، ولكني أرجح الرأي الأول .



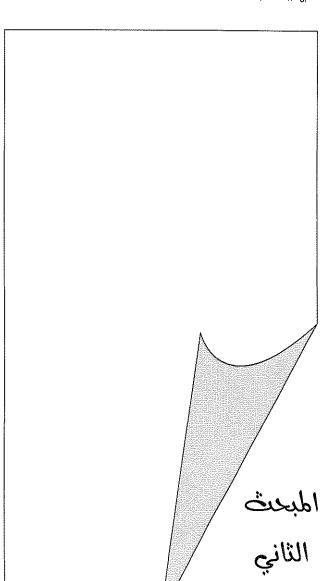

أهميت الكسب

,

### الآيات الدالت على السعي في طلب الرزق والمعاش

قال تعالى ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَبِّتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَبِّتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَبِّكُمْ ﴾ (البقرة ١٩٨) .

وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَبِّكُمْ ﴾ (الإسراء ١٢).

وقال تعالى: ﴿ وَتَرَك ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾

(النحل ١٤) .

وقال تعالى : ﴿ ٱللهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُرُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأُمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ (الجاثية ١٢) . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ ﴾ (الأعراف ١٠) .

وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا آلَهُارَ مَعَاشًا ﴾ (النبا ١١) .

وقال تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْ أَ ﴾ (البقرة ٢٧٥) .

وقال تعالى :﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسُبُتُمْ ﴾ (البقرة ٢٦٧) .

وقال تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (البقرة ١٧٢).

وقال تعالى : ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ (المزمل ۲۰) .



### الأحاديث الدالت على الكسب وطلب الرزق

قال ﷺ: (من الننوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في المعيشة) ، أخرجه الطبراني .

وقال ﷺ: (طلب الحلال واجب على كل مسلم)رواه الطبراني وقال ﷺ: (إن الله يحب العبد المؤمن المحترف)، أخرجه الطبراني.

وقال ﷺ: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) رواه البخاري وعنه ﷺ أنه قال: ( التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء) ، أخرجه الترمذي والحاكم .

وقال ﷺ : ( أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ) ، رواه ابن ماجه .

وقال ﷺ: ( لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ) ، رواه البخارى .

وعن علي الله النبي الله قال : ( إن الله تعالى يحب أن يرى عبده ، يعني في طلب الحلال ) ، رواه الطبراني والديلمي .

وغير هذا كثير .

#### أقوال الصحابت والسلف الصالح رضوان الله عليهم في الكسب وطلب الرزق

يقول ابن مسعود ، " إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً ، لا ي أمر دنياه ولا في آخرته " .

وسُئل إبراهيم بن أدهم عن التاجر الصدوق ، أهو أحب اليك أم المتفرغ للعبادة ؟ .

فقال: "التاجر الصدوق أحب إلي، لأنه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان، ومن مثل الأخذ والعطاء فيجاهده".

وقال أيوب: "كسب فيه شيء أحب إلي من سؤال الناس". ويقول أبو سليمان الداراني: "ليست العبادة أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك 1، ولكن ابدأ برغيفيك فاحرزهما ثم تعبد".

وروي عن عمر الله أنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: " لا يبع في سوقنا إلا من يفقه ، وإلا أكل الربا ، شاء أم أبى " .

وعنه الله قال: " لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني - وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وأن الله يرزق الناس بعضهم من بعض ".

وقوله أيضاً: " يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم، اتجروا فقد وضح الطريق ولا تكونوا عيالاً على الناس ".

فيما سبق أوردنا بعض الآيات والأحاديث وأقوال السلف الصالح في الكسب وطلب الرزق والحث على السعي في الأرض، وهنا نحاول تفسير بعض تلك الآيات وتوضيح معاني بعض المفردات مع ذكر المدلول الاقتصادي.

\* قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (البقرة ١٧٢) .

يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : " المقصود بالأكل هو الانتفاع من جميع الوجوه (١) " .

وقال في معنى الطيبات: "قال مالك: المقصود بالطيب هو الحلال، وقال الشافعي: هو المستلذ، ويفهم من قول الشافعي أنه لا يكفي فقط لاعتبار الشيء طيباً أن يكون حلالاً

-----

<sup>(</sup>١) القرطبي - جامع الأحكام ج٢ .

وإنما يضاف إلى وصف الحلال وصف آخر هو أن يكون الشيء مستلذاً أي من النوع الجيد ".

ويقول الفخر الرازي رحمه الله :" إن الطيب في أصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب ، ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع في المطاعم والإكثار منها ممنوع ، فأباح الله تعالى ذلك بقوله : ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَاكُم ﴿ ﴾ ، أي كلوا من لذائذ ما أحللناه لكم (١) ".

أما الرزق فقد عرفه القرطبي ": بأنه كل ما له خاصية النفع مادياً كان أو معنوياً ".

وأما الشكر فقد عرفه الشاطبي بقوله :" الشكر صرف النعمة فيما خلقت له (٢) ".

ومعنى ذلك أن الشكر ليس كلمة تقال ، وإنما سلوك فعلى يتبع .

يقول الأستاذ / فكري نعمان في المدلول الاقتصادي لهذه الآية: " تحمل الآية توجيهات اقتصادية متعددة ، ويظهر ذلك فيما يلى:

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي - التفسير الكبير ج٢ .

 <sup>(</sup>۲) الشاطبي ـ الموافقات ج۲ ص ۲٤٤ .

ا ـ أن المسلم مأمور بالأكل "بمعنى مطلق الانتفاع" ، ولن يكون ذلك إلا عن طريق "الإنتاج" أولاً ، ويؤيد هذا الفهم قوله تعالى : ﴿ فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِمُا وَكُلُواْ مِن رِّزِقِهِ ﴾ (اللك ١٥) ، فهناك أمر ضمني بالإنتاج حتى يمكن تحقيق الأمر الصريح بالاستهلاك(۱).

٢ - أن المسلم مأمور أن يكون انتفاعه في دائرة الحلال وبالتالي يكون "إنتاجه" داخلاً في هذه الدائرة فلا يتجاوزها إلى الحرام.

٣ ـ أن "إنتاجه" يجب أن يكون في دائرة الجيد من السلع
 والخدمات .

٤ ـ إن التعبير "بالأكل" وهو مطلق الانتفاع تعبير بالأهم
 على ما عداه "إشباع الأهم فالمهم" .

ه ـ أن مضمون "الرزق" يفيد أن يكون "الإنتاج" شاملاً جميع المنتجات "سلعية وخدمية" ولا يقتصر على جانب دون الآخر.

٦ - أن مضمون "الشكر" يفيد أن يوجه "الإنتاج" لما خلق له
 وقد خلقت الأموال لإشباع الحاجات الإنسانية .

<sup>.</sup> الإسلام والتنمية الاقتصادية ـ شوقي دينا ص $\Lambda$  ـ دار الفكر العربي ١٣٧٩هـ .

بناء على ما سبق يمكن استنتاج أن الإنتاج يقوم على دعامتين هما :

١. الإنتاج الجيد الحلال.

٢ ـ التوزيع السليم الذي يحقق صرف المنتجات في الأغراض التي خلقت من أجلها<sup>(١)</sup>.

 قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ 
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (الأعراف ١٠) .

\* وقال تعالى : ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا رَوَاسِى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّسَّمُ لَهُ وَ فِيهَا مِعَيْشَ وَمَن لَّسَّمُ لَهُ وَيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إلَّا بِقَدَرٍ بِرَازِقِينَ ﴾ وإن مِن شَيْءٍ إلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومِ ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إلَا عِندَنا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إلَا بِقَدَرٍ مَعْلُومِ ﴾ (العجر ١٩-٢١) .

وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ (النبأ ١١) .

جاء في تفسير المراغي في ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: مجلة الاقتصاد الإسلامي - الإمارات - العدد ١٧ - ١٤٠٣ه.

١- من الآية الأولى ﴿ مَكَّنَاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي جعلنا لكم
 فيها أمكنة تتبوؤنها وتتمكنون من الإقامة فيها .

والمعايش واحدها معيشة ، وهي ما تكون به المعيشة والحياة البعسمانية من المطاعم والمشارب وغيرها ، وهي ضربان :

- ١) ما يحصل بخلق الله ابتداء كالثمار وغيرها .
  - ٢) ما يحدث بالاكتساب.

وكلاهما إنما يحصل بفضل الله وقدرته وتمكينه ، فيكون الكل إنعاماً من الله ، وذلك مما يوجب طاعته .

٢- ف الآية الثانية : ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومٍ ﴾ .

إن الله قد بسط الأرض وجعلها ممتدة الطول والعرض والعمق ليمكن الانتفاع بها على الوجه الأكمل ، وهذا فيما يظهر في مرأى العين ، وجعل الله فيها جبالاً ثوابت خوف أن تضطرب بسكانها ، وأنبت الله في الأرض من كل شيء موزون ، أي أن كل نبات قد وزنت عناصره وقدرت تقديراً ، فترى العنصر الواحد يختلف في نبات عنه في آخر بواسطة امتصاص الغذاء من العروق الضاربة في الأرض ، ومنها يرفع إلى الساق والأغصان والأوراق والأزهار .

٣. وفي الآية الثالثة : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ .

أي وجعلناه وقتاً لتحصيل أسباب العيش لأن الناس يتطلبون فيه حوائجهم ومكاسبهم.

\* قال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴾ (اللك ١٥) .

قوله : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً ﴾ أي سهلة لينة تستقرون عليها ، والذلول في الأصل هو المعتاد الذي يذل لك ولا يستصعب عليك .

والفاء في قوله: ﴿ فَأُمَشُواْ فِي مَنَاكِمِهَا ﴾ لترتيب المشي على المجعل المذكور، والأمر للإباحة.

ومناكب الأرض هي أنحاؤها العريضة وآفاقها الممتدة أفقاً وراء أفق ، فآفاق الأرض كلها ميدان للعمل .

قال مجاهد والكلبي ومقاتل: "مناكبها" طرقها وأطرافها وجوانبها.

قوله : ﴿ وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ﴾ أي مما رزقكم وخلقه لكم في الأرض .

قوله: ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴾ أي إليه البعث من قبوركم (١).

قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ
 وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُرُ تُفۡلِحُونَ ﴾ (الجمعة ١٠) .

قال جماعة من أهل التفسير : قول تعالى : ﴿ فَٱنتَشِرُواْ فِي اللَّارْضِ ﴾ للتجارة والتصرف فيما تحتاجون إليه من أمر معاشكم .

وقوله تعالى : ﴿ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ أي من رزق الله الذي يتفضل به على عباده بما يحصل لهم في المعاملات والمكاسب(٢).

وأقدم عالم إسلامي احتج بهذه الآية على وجوب الكسب هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، حيث قال :

إن الآية تعني الكسب ، والأمر حقيقة للوجوب ، والله هو الرزاق سبحانه أمر بطلب الرزق والسعي في الحصول عليه .

<sup>(</sup>١) الشوكاني . فتح القديرج٥ ص٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الشوكاني . فتح القدير جه ص٢٢٧ .

قوله تعالى : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىلاً طَيِّبًا ﴾ (النحل
 ١١٤) .

يقول المراغي في تفسيره لهذه الآية : " فكلوا يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله من بهائم الأنعام التي أحلها لكم ، وذروا الخبائث وهي الميتة والدم ، واشكروه على ما أنعم به عليكم بتحليله ما أحل لكم وبسائر نعمه الظاهرة عليكم إن كنتم تعبدونه وتطيعونه فيما يأمركم به وتنتهون عما ينهاكم عنه".

\* قال تعالى : ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضِبِي فَقَدُ هَوَىٰ ﴾ (طه ۸۱) . فيحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ﴾ (طه ۸۱) . أيضاً يقول المراغى في ذلك :

" كلوا من تلك اللذائد التي أنعمنا بها عليكم ولا تطغوا في رزقي بالإخلال بشكري وتعدي حدودي بالسرف والبطر والاستعانة به على المعاصي ومنع الحقوق الواجبة فيه ، فينزل عليكم غضبي وتجب عليكم عقوبتي " .

بعد هذا قد يسأل سائل فيقول ماصنائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فنقول:

قال ابن عباس محينما سئل عن صنائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : كان آدم حراثاً ، وإدريس خياطاً ، مع كونه ملكاً عظيماً ، وحكيماً فريداً ، وهو أول من خاط الثياب ولبس المخيط ، وكان لا يغفل عن ذكر الله تعالى أثناء خياطته ، وكان هود تاجراً ، وكذلك صالح وكان إبراهيم زارعاً ، وكان إسماعيل قناصاً (۱) ، وكان إسحاق راعياً ، وكذلك يعقوب ، وشعيب ، وموسى ، وكان يوسف مشتغلاً بصناعة الساعات ، ويقال إنه صنع ساعة من الخشب حينما كان في السجن ، وكان هارون وزيراً من الخشب حينما كان في السجن ، وكان محمد ودروع الحديد " ، وكان عيسى سياحاً ، وكان محمد الجراً ومجاهداً في سبيل الله ، ولهذا كان يقول عليه السلام : (( جعل رزقي تحت ظل رمحي )) ، كما كان يحب البكور " أي السعي في أول النهار " ، وفي طلب الرزق من

<sup>(</sup>١) أي صياداً .

حوائج الدنيا، ويقول : ((اللهم بارك لأمتي في بكورها (۱))). ونبينا هي مع ذلك كان يرعى في بعض الأوقات ، على ما روي أنه هي قال لأصحابه رضي الله عنهم يوماً : (( ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم )).

فقال أصحابه: وأنت؟.

فقال : (( نعم ، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة )).

وكان الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يكتسبون .

فقد روي : أن أبا بكر الصديق الله كان بزازاً ، وعمر الفاروق ، كان يعمل الأدم ، وعثمان بن عفان دي النورين كان تاجراً يُجلب إليه الطعام فيبيعه ، وعلي كان يكتسب، رُوى أنه أجر نفسه غير مرة (٢) .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> طه العفيفي ـ من وصايا الرسول ج٣ص٥٥ ـ نشر دار الاعتصام بالقاهرة .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر في ذلك :

الكسب محمد بن الحسن الشيباني ص٤١٠ ،

# \* ما القاعدة العامة في الكسب ؟.

يجيب الدكتور / يوسف القرضاوي<sup>(٢)</sup> فيقول :

القاعدة العامة في الكسب: أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاؤوا ، وبأي طرق أرادوا ، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المشروعة لاكتساب المعاش ، نظراً إلى المصلحة الجماعية ، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا تحصل المنفعة فيها لفرد إلا بخسارة غيره ، غير مشروعة ، وأن الطرق التي يتناول فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة .

وهذا المبدأ بينه قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ تَجَرَةً عَن تَرَاضٍ تَأْكُمُ أَوْ لَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم أَن اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ مِنكُمْ أَوْلا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ فَنَوْلِيهِ نَارًا ﴾ (النساء ٢٩٠٤) .

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> يوسف القرضاوي ـ الحلال والحرام في الإسلام ص١٤١-١٤٢ ـ نشر المكتب الإسلامي ببيروت ١٩٧٨م.

#### ٣٨

#### \* لاذا ننتج "نكتسب" ؟

يقول الدكتور/ شوقى دنيا في ذلك:

أولاً: لأن الإنتاج أداة الاستهلاك، وثانياً: البقاء والنمو، وثالثاً: أن الإنتاج مقدمة ضرورية لطاعة الله تعالى وعبادته.

إذ أن الإنتاج أساس الاستهلاك والاستهلاك أمر ضروري في حياة الإنسان ، قال تعالى : ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ ﴾ ، وتحقيق ذلك يتوقف على الإنتاج ، وذلك أن الله تعالى جلت حكمته خلق الكون والموارد والطيبات في صورة لا تحقق الإشباع لحاجات الإنسان بنفسها بل عن طريق عمل الإنسان ، أي من حيث أن يتعلم الإنسان كيف يحول تلك الموارد إلى منتجات .

ومن المعلوم أن أول فريضة إسلامية وهي الصلاة تتوقف على الكسب، ناهيك عن الزكاة والحج والجهاد والصوم، إذ أن غايات الكسب الربانية هي طاعة الله وعبادته مروراً بالاستهلاك كوسيلة لتحقيق ذلك (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: د. شوقي دنيا ـ أعلام الاقتصاد الإسلامي ص٨٦٨٦ ـ نشر مكتبة الخريجي بالرياض ١٤٠٤هـ . و د. شوقي دنيا ـ النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ص٧٠١ـ٨١٨ ـ نشر مكتبة الخريجي بالرياض ١٤٠٤هـ .

#### 79

#### \* ما الهدف من الإنتاج ؟ .

في هذا يقول الدكتور / محمد عبد المنعم عفر والأستاذ / يوسف كمال:

إن النظم الاقتصادية تختلف فيما بينها من حيث الهدف من الإنتاج ، فالرأسمالية تهدف إلى تنمية شروة المجتمع دون النظر إلى توزيع هذه الشروة ودورها في تحقيق الرفاهية للمجتمع ، وتسلك في سبيل ذلك كل السبل إلى تحقيق هذا الهدف دون اعتبار لآثارها الأخرى على المجتمع .

أما الاشتراكية فإنها تؤكد على العلاقة بين أشكال الإنتاج والتوزيع ، إلا أنها ترى أن نظام التوزيع يتبع دائماً شكل الإنتاج ويتفق مع مصلحة الإنتاج نفسه حتى ينمو الإنتاج باضطراد .

بينما نجد أن الإسلام يهدف إلى تنمية شروة المجتمع كهدف وسيط لتحقيق طاعة الله وعمارة الأرض ورفاهية المجتمع، وعدالة التوزيع بين أفراده كحق أساسي للمجتمع

على أفراده ، وفي هذا يقول الله تعالى : ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّعَمْرَكُمْ فِيهَا ﴾ (هود ٦١)(١).

# \* كيف نحصل على الرزق ؟.

من طرق استجلاب الرزق من الله تعالى:

الطريقة الأولى: الإيمان والتقوى ، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَنهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (الأعراف ٩٦).

الطريقة الثانية: العمل الصالح، قال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (الحج ٥٠).

حيث أضاف الله تعالى إلى الإيمان والتقوى العمل الصالح، فالذين آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم لهم مغفرة لما سلف من سيئاتهم وثواب عند ربهم على ما قدموا من حسناتهم ولهم رزق كريم في الدنيا والآخرة .

الطريقة الثالثة : البيع والتجارة والانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله تعالى ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ

مقاصط الشرعة في الحسس مسمع مسمع المسمع المس

الطريقة الرابعة : هي الاستغفار العملي من الدنوب والمعاصي والآثام ، قال تعالى : ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَبَجَعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ۞ (نوح ١٠ -١٢) .

كل ما سبق بيانه من الطرق تحقق للمسلم الخير والمال والسعادة في الدنيا والآخرة (١) .

مما سبق نؤكد أن الشريعة الإسلامية قد دعت إلى الكسب وطلب الرزق والمعاش من طرقه المتنوعة للسير في الأرض وتحقيق العمارة ونيل رضى الله عزوجل.



<sup>(</sup>١) د. محمد عزيز منفيضي ـ النظام الاقتصادي القرآسي ص١٤٧ ــ ١٥٢ ــ نشر دار قتية ببيروت ١٣٩٩هـ .

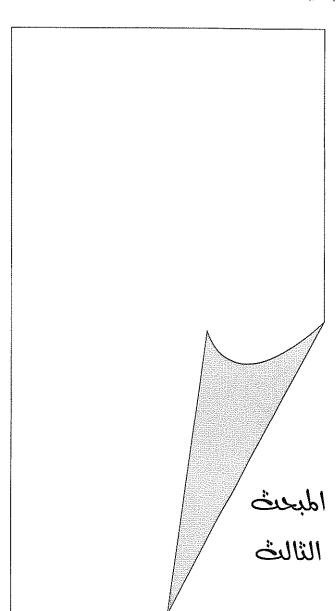

مجالات الكسب

a

#### ٤٥

# وجوب تنويع المكاسب

أوجب الإسلام تنويع المكاسب بحيث تشمل كل الحاجات البشرية ، وذلك لقاعدة أن كل ما لا يتم الواجب إلا به يصير واجباً ، وترتب على ذلك أن كل ما لا يقوم به الأفراد من النشاط الاقتصادي كالمشروعات الكبيرة يصبح شرعاً "فرضاً" على الدولة القيام به ، وقد حث الإسلام على القيام بكافة مجالات النشاط في المجال الزراعي وفي المجال التجاري وفي المجال الصناعي .

# الكساعة المراسل المساعة المراسلة المراس

وفي السنة قال ﷺ : (( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها ، فإن أبي ليمسك أرضه )) رواه البخاري .

أما عن النشاط التجاري ، فقد قال تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ اللَّهُ مَا عَنِ النشاط التجاري ، فقد قال تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وق السنة قال ﷺ: (( التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء )) رواه البخاري .

أما عن النشاط الصناعي ، فقد قال تعالى : ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ الْمُ عِن النشاط الصناعي ، فقد قال تعالى : ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ الْمُحْدِيدَ ﴾ (سبا١٠ -١١) .

وفي السنة ، قال ﷺ : (( إن أشرف الكسب كسب الرجل من يده )) رواه أحمد (۱) .



<sup>(</sup>١) أنظر :

أ \_ الإسلام و المشكلة الاقتصادية \_ د . محمد شوقي الفنجري ص ٦٥ .

ب \_ مجلة الوعي الإسلامي \_ الكويت العدد ٢٣٠ صفر ١٤١٤هـ ص ٤١ ـ ٥١ .

# العمل

الإسلام دين العمل المتواصل والكد والجهد المنتج ونبي الإسلام وعاد عمل بيده ورعى الغنم وجمع الحطب وتاجر وسافر وذهب وعاد سواء قبل البعثة أو بعدها والعمل في الإسلام يعد عنصراً مهماً ليس لأنه العنصر الإنتاجي الوحيد بل لأن الإسلام يعتبر الإنسان مكرماً على غيره وهو الذي يسخر غيره من المخلوقات لفائدته وعمارة الأرض وتنفيذ أمر الله فيها ، يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْتُهُمْ فِي البُرِّ وَٱلْبُحْرِ وَرَزَقْتُهُم مِّرَ الطَّيبِتِ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ (الإسراء ٧٠) يقول القرطبي :"فلقد كرم الله الإنسان ليكون خليفة في الأرض فأعطاه الكرامة والعزة وفضله على غيره من خليفة في الأرض فأعطاه الكرامة والعزة وفضله على غيره من المخلوقات بحسن الصورة وامتداد القامة والعقل والحرية والاختيار والتدبر وسخر له ما عداه من مخلوقات وسخر له سبل العيش وكسب المال ورزقه من الطيبات المستلذة ويسر له الانتقال ومكنه من العمل ووعده بحسن المثوبة والجزاء إن أطاع واتقي (۱)" .

<sup>(1)</sup> القرطبي - جامع الأحكام ج١١ ص٢٩٦-٢٩٦ .

وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَقَالَ تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولُا يَعْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ (النساء ١٢٤) .

وقال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (النحل ٩٧).

# العمل في السنة النبوية:

يقول ﷺ : ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) أخرجه السيوطي .

ويقول ﷺ : ( ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ) أخرجه البخاري .

وقال ﷺ: (أفضل الأعمال: الكسب من الحلال) أخرجه السيوطي.

# العمل في رأي عمر بن الخطاب:

يقول ﷺ: " ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري " .

ويقول أيضاً: "لأن أموت بين شعبي رحل أسعى في الأرض ابتغي من فضل الله كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازياً".

ومن أقواله المشهورة: " لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ".

# مفهوم العمل في الإسلام ؟.

من شدة اهتمام الإسلام بالعمل أنه ورد بالقرآن الكريم (ثلاثمائة وستين آية) تتحدث عن العمل ، و (مائة وتسع آيات) تتحدث عن الفعل .

يقول الدكتور/أحمد الشرباصي في معجمه:

" العمل: إحداث الشيء عمله عملاً، والجمع أعمال، وقد أعمل وعمل لنفسه وغيره، والعملة والعمال الذين يعملون بأيديهم، وعاملته معاملة: طلبت إليه العمل وآجرته عليه، والعمالة والعُملة: أجرة العامل (١).".

 $<sup>^{(1)}</sup>$ د. أحمد الشرباصي ـ مرجع سابق ص $^{(1)}$ 

ويقول الاقتصاديون أن العمل هو: كل جهد يبذله الإنسان ذهني أو بدني لخلق منفعة اقتصادية أو زيادة منفعة شيء موجود (١).

#### تصنيف العمل:

## ١ / العمل اليدوي أو العضلي:

ومثاله عمل الزارع في الأرض أو الحمال في حمل الأثقال أو النجار في صناعة الأثاث أو الحداد أو عمال المصانع الذين يعملون بأيديهم في الإنتاج .

# ٢ / العمل الذهني أو العقلي:

ومثاله عمل الطبيب أو المهندس أو المدرس أو غيرهم من أصحاب المهن المختلفة التي تحتاج إلى المجهود الذهني أساس في مباشرة أعمالها .

وبالطبع فإن هذا التقسيم لا يعني عدم استخدام العمال وأصحاب الأعمال اليدوية لأذهانهم في العمل أو عدم استخدام أصحاب الأعمال الفكرية لمجهوداتهم العضلية في الإنتاج ، بل إن هذا التقسيم يقوم على أساس أن أغلب العمل الذي يباشره

<sup>(</sup>١) د. عبد السميع المصري ـ مقومات العمل في الإسلام ص١٠٠ ـ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة ١٤٠٢هـ .

أصحاب القسم الأول عمل يدوي بطبيعته ، أما أصحاب القسم الثاني فإن أغلب العمل الذي يباشرونه عمل ذهني (١) .

# الحث على العمل وتقديره مهما كان صغيراً:

يدعو الإسلام إلى العمل الطيب ومن ثم قرن في نصوص القرآن الكريم لفظة " العمل " وصفة الصلاح ، مما يدل على أن الله تعالى يحض الإنسان على عمل الخير وأن يتقن عمله حتى يكون صالحاً ويستحق الإثابة عليه .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَا لَا عَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ (العهف ٣٠) .

ويبين الله أن فضله لا يدرك بالتمني والنظر لما يفيض به الله على الأخرين ، بل بالتكسب والتعرض لفضل الله ، بالعمل وتنمية المواهب والقدرات المؤهلة لإتقان التكسب ، والاستعانة مع ذلك بالدعاء إلى الله لتحقيق المطلوب .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَنْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِ اللَّهُ بِهِ عَنْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَسْعَلُواْ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَسْعَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ - مُّا ٱللّهَ مِن فَضْلِهِ - أَنَّ ٱللّهَ كَانَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (النساء ٢٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: د. محمد عفر ـ يوسف كمال ـ مرجع سابق ص١٢٨ .

وعنه ﷺ أنه قال: (إن الله يحب العبد المؤمن المحترف) رواه الطبراني.

وقال ﷺ: ( من أمسى كالأ من عمل بده أمسى مغفوراً له) رواه الطبراني .

فليس المهم أن يكون العمل من الأعمال الإدارية والمكتبية أو الاحتطاب، وصغير الأعمال وشاقها ، ولكن يحقق العفة والنفع ويحجب عن المسألة ، ويعرض لمغضرة الله وفضله ، فما فات من سعة العيش في الدنيا تحقق ما يفوته في الآخرة.

وفي هذا يقول الدكتور/ محمد عبد المنعم الجمال(١):

لا شك أن العمل في الإسلام فرض واجب على كل قادر عليه وذلك ابتغاء الرزق ، وسعياً لتحقيق مجتمع " الكفاية " و" الأمن".

قال تعالى : ﴿ هُو آلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَآمَشُواْ في مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴾ (اللك ١٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> د. محمد عبد المنعم الجمال ـ موسوعة الاقتصاد الإسلامي ص١١١ ـ نشر دار الكتاب المصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناني ببيروت ١٤٠٠هـ.

# المبادىء العامة لنظرية العمل في الإسلام:

## ١- اختيار الأعمال المباحة:

على المسلم أن يختار الأعمال المباحة ويتجنب الأعمال المحرمة ، فالحلال ما أحل الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله .

#### ٢ \_ العمل واجب وعبادة:

كل قادر مطالب في شريعة الإسلام بالسعي والعمل وإتقائه وكفى إعطاء الله لنا الدرس في الصلاة والتي أظهر ما فيها من العمل الحركي من وضوء وقيام وسجود وركوع.

#### ٣ ـ إتقان العمل:

على المسلم أن يعرف مستلزماته ومتطلباته حتى يتمكن من الوفاء بها فيتقن عمله ويؤديه على أحسن وجه .

يقول فقهاؤنا: " النيات تقلب العادات إلى عبادات " .

قال ﷺ: (الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمربه، طيبة به نفسه أحد المتصدقين) رواه الطبرى .

وقال ﷺ : ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) أخرجه السيوطي .

## ٤\_ العمل شرف وتكريم:

العمل في الإسلام أياً كان شرف عظيم وتكريم للعامل وتحرير من عوزه وحاجته ، والعمل يضفي على الإنسان ثوب الشرف والكرامة ، يقول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ (فصلت ٣٣) .

روي أن عمر بن الخطاب الله كان إذا رأى فتى أعجبه حاله سأل عنه هل له من حرفة ؟ ، فإن قيل : لا ، سقط من عينيه . ويقول ابن خلكان في تاريخه حثاً على العمل :

لو يعلم المسلمون وأبناء المسلمين ما أعد الله للمسلمين في إحياء الأرض ، ما ترك المسلم بقعة من الأرض دون إحياء رجاء الثواب المدخر عند الله .

#### ٥ ـ المسؤولية والحساب:

كل عامل مسؤول عن عمله وإصلاحه فيه ، ورب العمل مسؤول عن عماله ، يقول ﷺ : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) أخرجه البخاري .

ولذا فقد أرسى الفقهاء قاعدة تضمين الصناع عملاً بمبدأ المصالح المشتركة .

وقال علي بن أبي طالب الله : " لا يُصلح الناس إلا هذا ". - الأجر:

بقدر العمل في ذلك يقول سبحانه : ﴿ وَقُلِ آعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ۗ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (التوبة ١٠٥) .

والأجرحق للعامل وليس منة ، يقول ﷺ: ( ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده ، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة ) أخرجه ابن ماجه .

والدولة تحمي حق العامل في الأجر ، قال ﷺ : ( أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ) أخرجه ابن ماجه .

# ٧ ـ بذل الجهد في العمل:

وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَلَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (النحل ٩٣).

والعمل على قدر الطاقة ، لقوله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ (البقرة ٢٨٦).

## ٨ ـ حرية العمل:

الانطلاق في السعي والشروع للعمل سواء كان يدوياً أو ذهنياً يقتضي المهارة ، فكل عمل يبلغ بالإنسان غاية فيها نفع وليس منها إضرار بغيره هو حل مباح .

لذا لابد للعامل أن يأخذ قسطاً من الراحة قبل أن يقوم بالأعمال الواجبة عليه ، يقول سبحانه : ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ اللَّهُ عَمال الواجبة عليه ، يقول سبحانه : ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمال الواجبة عليه ، يقول سبحانه : ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمال الواجبة عليه ، يقول سبحانه : ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللل

#### ٩\_وقت العمل:

يقول ﷺ: (إن لجسدك عليك حقاً ، وإن لعينك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً ) متفق عليه .

## ١٠ الوفاء بالعقود:

قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أُوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴾ (المائدة ١) . وقال ﷺ: ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) رواه الترمذي .

#### ١١ ـ العمل نعمة :

منّ الله سبحانه على الإنسان بالعمل ، يقول الله تعالى : ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ - وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (یسه۳)<sup>(۱)</sup>.

## دوافع العمل:

وإن اجتمعت في التشبث بالبقاء ، إلا أنها تتفرع إلى الأسباب التي لا يكون البقاء بغيرها ، وأسباب البقاء هي أن بحد الإنسان طعامه وكساءه ومأواه.

#### محالات العمل:

مجالات العمل التي يستطيع الضرد مزاولة نشاطه فيها كثيرة في الزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك من الطرق

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> للاستزادة من هذا الموضوع يرجع إلى :

أ ـ النظام الاقتصادي في الإسلام ص١٣٤ م ١٤٥ ، د. أحمد العسال ، د. فتحى عبد الكريم .

ب ـ مجلة الوعي الإسلامي ـ الكويت العدد ٢٣٢ ربيع الثاني ١٤٠٤هـ.

ج ـ مجلة الأزهر ـ مصر الجزء الثامن شعبان ١٤٠٤ه .

المشروعة التي لا يحرمها الإسلام ، قال ﷺ : (( الحلال بين والحرام بين )) أخرجه البخاري .



#### *۹ ه* ~~

# أولاً: النجارة

إن التجارة من أوسع ميادين النشاط البشري وترتبط بأنواع النشاط الأخرى كالصناعة والزراعة أشد الارتباط ولم يرفع دين من الأديان قد التجارة مثل ما فعل الإسلام حتى قال بعض الفقهاء أنها الأديان قد التجارة مثل ما فعل الإسلام حتى قال بعض الفقهاء أنها أفضل وجوه الكسب لتقديم المولى عز وجل الضرب في الأرض الذي فسر بالتجارة على الجهاد الذي هو سنام الدين في قوله تعالى فسر بالتجارة على الجهاد الذي هو سنام الدين في قوله تعالى في وَءَاخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴿ وَءَاخَرُونَ يُقتِبُونَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ الله المن عالمن حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلى من أن يأتيني وأنا بين شعبتي رحلي ألتمس من فضل الله ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الرّبولِ اللهِ ﴾ ولقد حث الرسول على المنتقل بين الأمصار فقال: (الجالب مرزوق والمحتكر الرسول على التنقل بين الأمصار فقال: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) والجالب: هو الذي يعمل في التجارة الخارجية فينقل البضائع من إقليم إلى إقليم من إنتاج أرضه أو صناعة يده . .

تعريف التجارة : تجر من باب نصر وكتب وكذلك اتجر اتجاراً ، وجمع التاجر تجر كصاحب صحب ، وتِجار بكسر التاء لا تُجار بالضم والتشديد (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الرازي ـ مختصر الصحاح ص١٣٩ .

التجارة هي التصرف في رأس المال طلبا للربح ، وقيل : هي مبادلة مال بمال ، وقيل : عبارة عن شراء شيء ليبيع بالربح .

وقبل: التجارة تقليب المال وتصريفه لطلب النماء.

والمتجر : المكان الذي تُخزن فيه سلع التجارة (١) .

وعرفها الفقهاء بأنها : كسب المال ببذله ، ومال التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الريح $^{(1)}$ .

ويقول ابن خلدون:

" التجارة هي شراء البضائع والسلع وادخارها ليتحين بها حوالة الأسواق بالزيادة في أثمانها ، ويسمى ربحاً ، ويتحصل منه الكسب والمعاش للمتجرين بالتجارة دائماً " .

كما قد يتحقق الربح من نقل البضائع إلى بلد هي فيه أنفس وأعلى ، أو بيعها بالغلاء على الآجال<sup>(٣)</sup> .

#### أهمية التجارة:

التحارة وظيفة اجتماعية من ثلاثة وجوه:

الأول: من ناحية خدمة المجتمع في سد الحاجات ، وقضاء المصالح للعباد ، وتسهيل تبادل المنافع بينهم .

 $<sup>^{(1)}</sup>$ د. أحمد الشرباصي ـ مرجع سابق ص $^{(1)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> د. غريب الجمال ـ النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية ص٣٠ ـ نشر دار الشروق بجدة ١٣٩٧هـ .

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> ابن خلدون ـ المقدمة ص٣٩٤ .

الثاني: من ناحية أنها نبض للدورة الاقتصادية في المجتمع ولذلك حرّم الله كنز المال.

الثالث: من ناحية أن الزكاة تخرج منها لتحقيق جانب من الرعاية الاجتماعية .

ويضاف إلى هذه النواحي الثلاث : التاجر نفسه ، فإنها تدر عليه ربحاً حلالاً ، إذ استعمل المنهج الإسلامي (١) .

# معاني التجارة في القرآن الكريم:

وردت التجارة في ثمانية مواضع في القرآن الكريم ولها معان متعددة ، ففي بعض المواضع يقصد بها تملك التجارة المألوفة بين العباد من معاملات يباشرونها بالبيع والشراء .

وية مواضع أخرى وردت ية معنى ما يقوم به الخواص من العباد من إعراض عن كل كسب دنيوي مبتغين المثوبة من الله تعالى في الآخرة ، وفيما يلى تفصيل ذلك :

أولا: التجارة في معنى المعاملات التي يباشرها العباد بالبيع والشراء بمختلف وسائل الاتجار.

وردت التجارة بهذا المعنى في خمسة مواضع بالقرآن الكريم وهي :

<sup>(</sup>١) انظر: مجلة البنوك الإسلامية ـ القاهرة العدد ١٢ شوال ١٤٠٠هـ ص٣٠.

ا ـ قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

وقال تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَةٌ ﴾ (البقرة ٢٨٣) .

في هذه الآية الكريمة يكلف الله سبحانه عباده بكتابة الدّين إلى أجل مسمى محدّداً لهم طريقة هذه الكتابة وكيفيتها.

٢ ـ قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَالْبُطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجِئرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (النساء ٢٩) .

فيه صلاح الآية الكريمة يأمر الله المؤمنين بما فيه صلاح حالهم ، فيخاطبهم جل شأنه بألا يأكل بعضهم أموال بعض بما حرم عليهم من الربا والقمار والبخس والظلم وغير ذلك

من الأمور التي نهاهم الله عنها ، إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منهم .

٣ ـ قال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ وَأَمْوالُ الْقَتَرَفَّتُمُوهَا وَجِئرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَجَرَرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَسُولُهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَسُولُهِ وَتَسُولُهِ وَتَسُولُهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَسُولُهِ وَتَسُولُهِ وَلَهُ لَا يَهْدِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِي اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُدِي اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

٤ ـ قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسْعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إِن كُنتُمۡ يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إِن كُنتُمۡ يَوۡمِ ٱلۡجُمِعة ٩) .

وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَآنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَآبْتَغُواْ مِن فَضْل ٱللَّهِ ﴾ (الجمعة ١٠) .

٥ ـ قال تعالى : ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجِارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ﴾ (النور ٣٧) .

قوله تعالى : ﴿ رِجَالٌ ﴾ فيه إشعار بهممهم السامية ، وثباتهم وعزائمهم العالية ، التي صاروا بها عماراً للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته ، وشكره وتوحيده وتنزيهه (۱).

ثانياً: التجارة في معنى ما يقوم به الخواص من العباد من إعراض عن كل كسب دنيوي متمنين المثوبة من الله تعالى.

وردت التجارة بهذا المعنى في ثلاثة مواضع بالقرآن الكريم وهي :

١ - قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ جَيْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَنهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ جَيْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿ وَالْمَر لِيُوفِينَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ تَ إِنَّهُ وَغُورٌ شَكُورٌ ﴿ (فاطر لِيُوفِينَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ قَ إِنَّهُ وَغُورٌ شَكُورٌ ﴾ (فاطر ٢٩ -٣٠) .

يخبر الله تعالى عن المؤمنين الذين يتلون كتابه ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في

\_\_\_\_

<sup>()</sup> تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ـ محمد نسيب الرفاعي ـ بيروت ١٩٧٢م .

الأوقات المشروعات ليلاً ونهاراً سراً وعلانية ، يرجون تجارة لن تبور ، أي يرجون ثواباً لا بد من حصوله من عند الله تعالى .

٢ ـ قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَرَةٍ تَنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتَجُنَهِدُونَ فِي تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتَجُنَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُم ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُم ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (الصف ١١-١١).

وقال تعالى : ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشَّتَرُواْ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت جِّنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ (البقرة ١٦).

هذه الآية تصور حال المنافقين ومدى خسرانهم ، وقد كانوا يملكون الهدى لو أرادوا .

وكان في أيديهم ولكنهم ﴿ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ كأعقل ما يكون المتجرون ﴿ فَمَا رَنِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِيرِ ﴾ أَهُ تَدِير ﴾ (١):

والتاجر لابد أن يراعي أموراً سبعة كما بينها الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه وهي:

<sup>.</sup> انظر : د. غریب الجمال ـ مرجع سابق ص $^{(1)}$ 

أولاً: حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة ، فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال ، وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم .

ثانياً: أن يقصد القيام في صفقته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات ، فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق .

وقد كان غالب أعمال الأخيار من السلف عشر صنائع:

الخرز والتجارة والحمل والخياطة والحذو والقصارة وعمل الخفاف وعمل الحديد وعمل المغازل ومعالجة صيد البحر والبر والوراقة.

ثَالثاً: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة ، وأسواق الآخرة الشاجد ، قال تعالى : ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيمِ مْ تَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ ﴾ (النور ٣٧) .

رابعاً: أن لا يقتصر على هذا ، بل يلازم ذكر الله سبحانه في السوق ويشتغل بالتهليل والتسبيح ، فذكر الله في السوق بين الغافلين أفضل .

وقد قيل : من أحب الآخرة عاش ، ومن أحب الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لا ش، والغافل عن عيوب نفسه فتَّاش .

خامساً: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، وذلك بأن يكون أول داخل وآخر خارج.

سادساً: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام ، بل يتقي مواقع الشبهات ومظان الريب ولا ينظر إلى الفتاوى بل يستفتي قلبه ، فإذا وجد فيه حزازة اجتنبه .

قال ﷺ : (( إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِير : وَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنكُمْ ﴾ )) أخرجه مسلم .

سابعاً: ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع واحد من معامليه، فإنه مراقب ومحاسب، ويقال: إنه يوقف التاجر يوم القيامة مع كل رجل كان باعه شيئاً وقفة، ويحاسب عن كل واحد، فهو محاسب على عدد من عمائه(١).

# الكالم المرابعة المرا

مما سبق نخلص إلى أن الشريعة الإسلامية قد دعت إلى التجارة لما فيها من التعفف وعدم سؤال الناس.

قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزِّنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴾ (الرحمن ٩) .

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (تسعة أعشار الرزق في التجارة) رواه البخاري.

وقال أيضا ﷺ: (تسعة أعشار رزق أمتي في البيع والشراء) رواه الطيالسي .



# ثانياً: الصناعن

كان عامة المهاجرين من أصحاب رسول الله الله المعملون في المتجارة وعامة الأنصار يعملون في الزراعة ومن الفريقين أفراد يعملون في الصناعة كالحدادة والنجارة والخياطة والنساجة والخرازة وأصح خبر نقل عن رسول الله في في مدح الصناعة وغيرها من الأعمال اليدوية أخرج أحمد والبخاري عن المقدام عن النبي في أنه قال: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عده وإن نبي الله يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وإن نبي الله كان يأكل المربي المربي

## تعريف الصناعة:

العمل غالباً سواء كان عملاً دنيوياً كسائر الصناعات ، قال العمل غالباً سواء كان عملاً دنيوياً كسائر الصناعات ، قال تعالى : ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا الْإِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَنِحِرٍ لَعَالَى : ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا الْإِنْمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَنِحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (طه ٦٩) ، وقوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ ﴾ (الأنبياء ٨٠) .

٢ ـ أو كان عملاً أخروياً يجازي عليه كالحسنات والسيئات ،
 ومثاله قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (النور ٣٠) .

فإذا أضيفت إلى الله عز وجل ، دلت على العمل المتقن البديع ، ومثاله قوله تعالى : ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (النمل ٨٨)(١).

يقول الدكتور/أحمد الشرباصي في معجمه (٢):

" الصناعة : ملكة نفسية يصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير روية ، وقيل : العلم المتعلق بكيفية العمل .

والصناعة : حرفة الصانع ، وعمله الصنيعة ، وصنع الشيء يصنعه صنعاً فهو مصنوع ، وصنيع : تعمله .

والصُنَّاع : الذين يصنعون بأيديهم " .

والصناعة عند ابن خلدون<sup>(۳)</sup>: "هي ملكة في أمر عملي فكرى ".

## صناعات ذكرها القرآن الكريم ودعى إليها:

قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وبِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَزِيزٌ ﴾ (الحديد ٢٥)

وهذه آية جامعة لأوجه الصناعات المختلفة سواء في ذلك الصناعات الحربية بكل أنواعها ، وإلى هذا يشير قوله تعالى :

<sup>.</sup> محمد غنايم ـ دراسات اقتصادية ص4 ـ نشر دار العلم بجدة  $7^{(1)}$  اه .

<sup>(</sup>۲) د. أحمد الشرياصي - مرجع سابق ص۲۵۷ -

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> این خلدون ـ مرجع سابق ص۳۹۹.

# र्प । इसे अरूपे अरूपे

﴿ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ ، والصناعات السلمية بكل ما تحويه ، وإلى هذا يشير قوله تعالى : ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ .

ويعلق ابن كثير على هذا فيقول: "أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز ،وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك(١).

وقد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى أن خلط معدنين ينتج مزيجاً هو من الصلابة والمتانة بحيث يكون من الصعب النيل منه أو التأثير فيه وهذا ما تناولته الآيات الكريمة في سورة الكهف ، قال تعالى : ﴿ ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحُدِيدِ ۖ حَتَى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الكهف ، قال آنفُخُوا ۖ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ مَارًا قَالَ ءَاتُونِى أُفْرِغُ عَلَيْهِ الصَّدَفَيْنِ قَالَ النَّفُخُوا الله عَلَهُ مَا السَّطَعُوا لَهُ مَا الله هم ١٩٠) .

وتكلم القرآن الكريم عن صناعة السكر في سورة النحل ، فقال تعالى : ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (النحل ٦٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ج؛ ص١٩٥ .

وتكلم القرآن الكريم عن صناعة النجارة في الحديث عن نوح عليه السلام، فقال تعالى: ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِن قَوْمِهِ مَ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (هود ٣٨).

وتكلم أيضاً عن صناعة النسيج ، فقال تعالى : ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ إِللَّهُ مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ (الأنبياء ٨٠) .

وتكلم القرآن الكريم عن صناعة الدروع التي مارسها داود عليه السلام، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضَلاً يَنجِبَالُ عليه السلام، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضَلاً يَنجِبَالُ أُورِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحُدِيدَ ﴿ أَنِ ٱعْمَلْ سَنبِغَنتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ﴾ (سبأ ١٠-١١).

وتحدث كذلك عن صناعة الحديد ، فقال تعالى :

﴿ وَأَنرَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (الحديد ٢٥) .

وكذا صناعة الملابس ، حيث قال تعالى : ﴿ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِلنَّاسِ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَ ٰتِكُمْ وَرِيشًا ﴾ (الأعراف ٢٦) .

وأشار إلى صناعة القصور ، فقال تعالى : ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدَّخُلِي الصَّرْحَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرْحُ السَّمْرَحَ اللَّ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مَرْحُ صُرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِن قَوَارِيرَ ﴾ (النمل ٤٤) .

ومن الصناعات القائمة على الإنتاج الحيواني ، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ جُلُودِ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ فَوَنِ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴾ (النحل ٨٠) .

وقال تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ اللَّهُ مِّعَلَ لَكُمْ مِّنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم اللَّحِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَرَابِيلَ تَقِيكُمُ اللَّحِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَرَابِيلَ تَقِيكُمُ اللَّحِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَرَابِيلَ تَقِيكُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وقال تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَحْرِجُونَ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَحْرِجُونَ

## الشراعة الشراعة المساقة المساق

حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴾ (فاطر ١٢)(١).

#### الصناعة في السنة النبوية الشريفة :

الصناعة أسلوب من أساليب كسب العيش ، وسبب من أسباب التملك المشروعة ، لذلك حث الإسلام عليها ورغب فيها ، والأحاديث النبوية في هذا الباب عديدة ، نذكر منها :

عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : ( كان زكريا نجاراً ) رواه مسلم .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ( إن الله يحب المؤمن المحترف ) رواه الطبراني .

يقول النووي في شرح صحيح مسلم :

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر :

أ ـ د. حمد الجنيدل ـ الملكية في الإسلام ص٣٠ ـ نشر مؤسسة الرسالة ببيروت ١٤٠٣هـ .

ب.د. محمد عبد المنعم الجمال - مرجع سابق ص١١٧- ١٢٠ .

جـ أبو الوفا المراغى ـ من قضايا العمل والمال في الإسلام ص٥٩-٢٦ نشر المكتبة العصرية ببيروت ١٣٨٠هـ .

" في الحديث الأول: جواز الصنائع، وأن التجارة لا تسقط المروءة وأنها صنعة فاضلة، وفيه فضيلة لزكريا عليه السلام، فإنه كان صانعاً يأكل من كسبه، وقد ثبت قوله : فإنه كان صانعاً يأكل من كسب يده)، ونستفيد من افضل ما أكل الرجل من كسب يده)، ونستفيد من الأحاديث السابقة بيان فضل نبي الله زكريا عليه السلام للتأسي به، وأن الصناعة فضيلة، لأنها تساعد على كسب الإنسان قوته من عمل يده، وهذا أفضل كسب وأطيب طعام، وفيها ترغيب في الاحتراف وبيان منزلة صاحبه عند الله عز وجل ورسوله ، وما إلى ذلك (۱).".



<sup>(</sup>۱) محمد غنايم . مرجع سابق ص٤٨.٥٠ .

## ثالثاً: الزراعة

قرر القرآن الكريم أن الأرض على سعتها مجال عمل المسلم وحركته ينبتها ويستخرج كنوزها ويسعى فيها ، لا تحد عزيمته ، ولا يقف أمام طموحه إلا ما حده الله عز وجل من الحلال والحرام ، قال تعالى : ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلاً طَيِّبًا ﴾(البقرة ١٦٨) ، وقال تعالى : ﴿ هُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمنَّهُواْ فِي مَنَاكِهَا ﴾ (اللك ١٥) .

ومن أهم مجالات السعي في الأرض زراعتها وغرسها<sup>(۱)</sup> لما يشتمل عليه ذلك من فوائد جمة ، ومنافع كثيرة .

وصدق الله العظيم إذ قال ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحَرُّثُونَ ﴾ وَأَنتُمْ تَا تَحَرُّثُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحَرُّثُونَ ﴾ تَزْرَعُونَهُ مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ عَوْنَهُ وَ لَوْ ذَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ (الواقعة ٣٣ -٦٠).

ولكن من أين الحب والماء ؟ ، من الله العلي الكبير ، يقول تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ عَنْتٍ مِّن ثَخِيلٍ وَأَعْنَبٍ

<sup>(</sup>١) الزرع : ما لا ساق له مثل القمح وغيره ، والغرس : ماله ساق كالنخيل والعنب .

لَّكُرْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَلُمُ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (المؤمنون ١٩-٢٠) .

#### أهمية الزراعة:

فيها توكل على الله وأخذ بالأسباب ، فالزارع يضع الحبة أو وفيها توكل على الله وأخذ بالأسباب ، فالزارع يضع الحبة أو الغرس في الأرض ويرويها ويتعهدها ، ويترك لله عز وجل حفظها وتنميتها ، والثمرة التي ينتجها .

وفي الزراعة فوق ذلك منافع للآدميين والحيوانات والطيور، ومن هنا حث الإسلام عليها ورغب رسول الله وكانت سبباً من أسباب التملك المشروعة في الإسلام يأكل منها ويبيع وينفق على أهله ويتصدق على المستحقين وغير ذلك.

#### تعريف الزراعة:

هي معالجة الأرض بالحرث والبدر والسقي الستنبات الزرع والثمار والانتفاع بها في التقوت والتفكه (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> أبو الوفاء المراغي ـ مرجع سابق ص٤١.

#### الزراعة في القرآن الكريم:

قال تعالى : ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحَرُّثُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحَرُّثُونَ ﴾ (الواقعة ٦٣ -٦٤) .

وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّنتِ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَنتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَنتِ وَقَالرُّمَّانَ مَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيبِهِ حَكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ - إِذَا ٓأَثَمْرَ ﴾ (الأنعام ١٤١) .

وقال تعالى ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَرُرُوعٍ وَمَقَامِ كَمْ مَنَاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَرَالِهُ وَمُ وَالْمُ الْمِينَ ﴿ وَمَعَامِ اللهِ عَالَى اللهِ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَلِكِهِينَ ﴾ (الدخان ٢٥ -٢٧) .

#### الزراعة في السنة المطهرة:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع )) رواه البخاري .

وعن أبي هريرة هم قال : قال رسول الله هم : ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه )) رواه البخاري .

فضل القيام بغرس الأشجار وزراعة النباتات ، ولا يخص من ذلك صنفاً دون آخر ، الأشجار وزراعة النباتات ، ولا يخص من ذلك صنفاً دون آخر ، حيث يجعل الأجر والصدقة ثابتة لفاعل ذلك ، لما يعود على الكائنات من نفع غرسه وزرعه ، فكلما أكل من ثماره أو نباته إنسان أو حيوان إنسي أو وحشي ، أو طير أو شيء آخر كحشرة كانت له بذلك صدقة .

وفي الحديث الثاني: تأكيد على الترغيب في الزراعة والغرس وقيام صاحب الأرض بذلك أولاً.

وفي الحديث الثالث: دعوة لكل من كانت له أرض إلى زراعتها وعدم تعطيلها، فإن لم يكن زارعاً فليمنحها أخاه الذي يزرع بعوض أو بغير عوض.

يقول النووي:

" في هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع ، وإن أجر فاعلي ذلك مستمر مادام الغرس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة " .

ويقول الشوكاني :"وقد كره بعض العلماء تعطيل الأرض عن الزراعة لأن فيه تضييعاً للمال ، وقد نهى الرسول عن إضاعة المال ".

ونستفيد من الأحاديث السابقة : الترغيب في العمل لن يستطيع بنفسه لما في ذلك من القربة ، وأيضاً جواز المساقاة والمزارعة على الصحيح ، إذا لم يكن فيها غرر أو جهالة ، وجواز كراء الأرض على الصحيح وغير ذلك (۱).

أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك في عن النبي في أنه قال: (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم، فليغرسها).

والفسيلة هي النخلة الصغيرة ، والمراد بقيام الساعة أماراتها ، كما يدل على ذلك الحديث الثاني :

أخرج البخاري في الأدب المفرد عن داود بن أبي داود ، قال : قال عبد الله بن سلام : " إن سمعت بالدجال قد خرج ، وأنت على ودية تغرسها ، فلا تعجل أن تصلحها ، فإن للناس بعد ذلك عيشاً " ، والودية : هي النخلة الصغيرة .

<sup>(</sup>۱) د. محمد غنايم مرجع سابق ص۲۶ ـ ۷۷ .

إن الناظر في كتب الفقه الإسلامي يرى أنها تناولت الزراعة في كثير من المواطن ، فقد بحث الفقهاء إجارة الأرض الزراعية وإمكان وصول الماء إليها ، ونوع الزراعة التي يزرعها .

كما بحثوا في زراعة الإنسان أرض غيره لا بالأجر ، ولكن ببعض ما يخرج منها ، وحددوا العمل في هذه المزارعة .

كما بحثوا في استصلاح الأراضي وكيف يكون ذلك، وهل يحتاج إلى إذن الحاكم، وأوجدوا لذلك باب إحياء الموات وأموراً أخرى.

#### وأمثلة ذلك من السنة النبوية:

قال ﷺ : ( التمسوا الرزق من خبايا الأرض ) أخرجه الترمذي .

وقال ﷺ : ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي .

وقال ﷺ في حديث أبي هريرة ﷺ : ( لا يُمنع فضل المال ليُمنع به الكلا ) أخرجه البخاري .

وروى مسلم عن ابن عمر أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بما يخرج منها من ثمر أو زرع .

وعن عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج مسايل الماء ، من الحرّة يسقي بها النخل ، فقال رسول

#### 

الله ﷺ: (اسق يا زبير، فأمّره بالمعروف، ثم أرسل إلى جارك)، فقال الأنصاري: إن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي ﷺ، ثم قال: (واحبس حتى يصل الماء إلى الجذور واستوعب له حقه).



#### ۸۳

### التجارة \_ الصناعة \_ الزراعة ، أيها أفضل ؟

يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه: " وأكثر مشابخنا رحمهم الله على أن الزراعة أفضل من التجارة لأنها أعم نفعا فيعمل الزراعة يحصل ما يقيم المرء به صلبه ويتقوى على الطاعة ويالتجارة لا يحصل ذلك ولكن ينمو المال ، قال ﷺ :(خير الناس أنفعهم للناس ) والاشتغال بما يكون نفعه أعم يكون أفضل ولأن الصدقة في الزراعة أظهر فلابد أن يتناول مما يكتسبه الزارع الناس والدواب والطيور وكل ذلك صدقة له ، قال ﷺ :(ما غرس مسلم شحرة فيتناول منها إنسان أو دابة أو طير إلا كانت له صدقة)أخرجه أحمد ثم الكسب الذي يقوم فيه التصدق لا توجد فيه الأفضلية كعمل الحياكة مع أنه من التعاون على إقامة الصلاة فعرفنا أن ما يكون التصدق فيه أكثر من الكسب فهو أفضل (۱)"، ويرى الدكتور/شوقي أحمد دنيا :"بأن الرأى الغالب هو تفضيل الزراعة على التجارة حيث إن الفكر الإسلامي استخدم معيار(النفع العام)أو الإسهام في توسيع وتكبير حالة المصلحة الاجتماعية وفي ظل هذا المعيار ترجح كفة الزراعة لأنها تحقق هذا المعيار بدرجة أكبر مما تحققه التجارة ، إذ هناك وفرات المشروع الزراعي التي تمتد إلى الطيور والحيوانات (٢) " .

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسن الشيباني ـ مرجع سابق ص٦٤ـ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) د. شوقي أحمد دنيا ـ أعلام الاقتصاد الإسلامي ص٩٩ ـ نشر مكتبة الخريجي بالرياض ١٤٠٤هـ .

ويقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "الكسب أعم من أن يكون عملاً باليد أو بغيرها وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب فقد قال الماوردي:أصول المكاسب:الزراعة والتجارة والصنعة والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل (۱)"، وأرى أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال فحيث احتيج إلى الأقوات أكثر تكون الزراعة أفضل للتوسعة على الناس وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق مثلاً تكون التجارة أفضل م يقول النجارة المحتور/يوسف القرضاوي في هذا: "وهذا يوافق أفضل ما انتهى إليه الاقتصاد الحديث (۱)"، بعد هذا كله قد يسأل سائل :بما أن الشريعة

أولاً : في الاقتصاد الوضعي : ١ - في الاقتصاد الرأسمالي الحر: يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والحرية الاقتصادية لذلك مسؤولية الإنتاج تقع على الأفراد والمؤسسات الخاصة .

الإسلامية قد دعت إلى الكسب وحثت عليه من طرقه المشروعة ورغبت

في ذلك كله فعلى من تقع مسؤولية الكسب "الإنتاج".

٢ ـ في الاقتصاد الشيوعي: يقوم النظام الشيوعي على أساس الملكية العامة لوسائل الإنتاج، لذلك مسؤولية الإنتاج تقع أساساً على المؤسسات العامة.

<sup>.</sup> أحمد صفى الدين عوض - أصول علم الأقتصاد ص ٢٤ نشر مكتبة الرشد بالرياض .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> د. يوسف القرضاوي ـ مرجع سابق ص١٢٦ .

الخلاصة : الإنتاج يتولاه الأفراد في الاقتصاد الرأسمالي ، وفي الاقتصاد الشيوعي تتولاه المؤسسات العامة .

ثانياً : في الاقتصاد الإسلامي :

الفرد له بُعده الذاتي وله بعده الاجتماعي ، فهو من جهة شخصية مستقلة ، ومن جهة أخرى هو كائن اجتماعي ، والجماعة ليست بديلاً عن الأفراد .

لذا مسؤولية الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي : تقع على الأفراد والجماعة على حد سواء ، حيث توجد قرارات إنتاجية فردية وعامة ، ولابد من ملاحظة أن كلتا المسؤوليتين ، العامة والخاصة عن الإنتاج ما هي إلا مسؤولية أصيلة مستمرة .

والخلاصة : أن الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي يقع على كل من الأفراد والجماعة (١).



<sup>(</sup>۱) انظر: النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي - د. شوقي دب ص ١١٦ - ١١١ .

ामात्रा हुव वृद्गेम्मा न्यन्तवृत्यस्य स्थान स्यान स्थान स्य

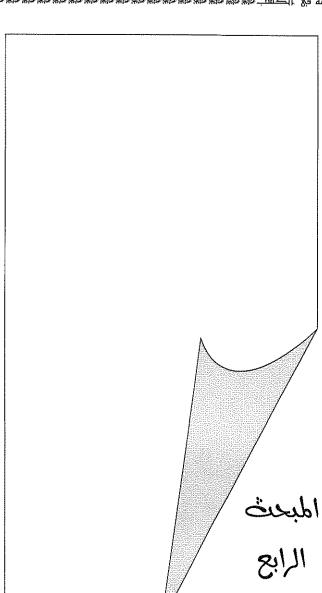

ضوابط الكسب

# أغلاقيات الكسب

١ ـ لا ربا : والربا في اللغة : الزيادة والنماء والعلو ، وتقول العرب : "ربا الشيء يربو إذا زاد" .

من الاصطلاح: سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الربا الذي لا شك فيه، فقال: " هو أن يكون له دين، فيقول له: أتقضي أم تربي !، فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل(١).".

وفي الفتاوى العالمكيرية: "الربافي الشريعة عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال ".

<sup>(1)</sup> ابن قيم الجوزية - إعلام الموقعين ج٢ ص١٣٥ - تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد - نشر دار الباز بمكة المكرمة .

ويقول محمد رشيد رضا: "وقال صاحب الهداية من الأحناف: الرباهو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة، الخالي عن عوض شرط فيه (١) ".

#### والأدلة من الكتاب:

قال تعالى :﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾ (البقرة ٢٧٥).

وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا يَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ (البقرة ۲۷۸) .

وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافًا مُّضَعَفًا مُّسَعَفًا مُّسَعَفًا مُّسَعَفًا مُّضَعَفًا مُّسَعَفًا مُّسَعَفًا مُنْ المَّهُ الْعَلَى المَّسَعَفَةُ الْعَلَى الْعَلِيلِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ ال

وقال تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتُخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ (البقرة ٢٧٥).

وقال تعالى : ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَنتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ (البقرة ٢٧٦) .

<sup>(</sup>١) نقلاً عن / عمر سليمان الأشقر - الربا وأثره على المجتمع الإنساني ص٢٨ - نشر دار الدعوة .

#### من السنة النبوية المطهرة:

قوله ﴿ اجتنبوا السبع الموبقات ) ، قالوا : وما هن يارسول الله ؟ ، قال : ( الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه .

وعن ابن مسعود ﴿ أَن النبي ﴿ قال : ( لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه ، وكاتبه ) رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن جابر ﴿ قال : ( لعن رسول الله ﴾ آكل الربا ،

وقال ﷺ : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد عند الله من ست وثلاثين زنية ) رواه أحمد بإسناد صحيح .

وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء ) رواه مسلم .

#### أسباب تحريم الربا:

- ١ الربا ظلم ، والله حرم الظلم .
- ٣ ـ قطع الطريق على أصحاب النفوس المريضة .
  - ٣- الربا فيه غبن .
  - ٤ ـ المحافظة على المعيار الذي تقوم به السلع .
    - ه ـ الريا مضاد لمنهج الله (١).

<sup>(1)</sup> للاستزادة: انظر في ذلك: د. عمر الأشقر مرجع سابق ص٩٣٠ ـ ١٠٤ .

يقول الرازي المفسر: "حرم الله الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا تحصيل الدرهم الزائد نقداً أو نسيئة، خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والعمارات(۱) ".

ويقول المراغي رحمه الله (۲) : "الربا يسهل على المقترضين أخذ المال من غير بذل حاضر ، ويزين لهم الشيطان إنفاقه في وجوه الكماليات التي كان يمكن الاستغناء عنها ، ويغريهم بالمزيد من الاستدانة ، ولا يزال يزداد ثقل الدين على كواهلهم حتى يستغرق أموالهم ، فإذا حل الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبوا تأجيل الدين ، ولا يزالون يماطلون ويؤجلون ، والدين يزداد يوماً بعد يوم ، حتى يستولي الدائنون قسراً على كل ما يملكون ، فيصبحون فقراء معدمين ، وصدق قسراً على كل ما يملكون ، فيصبحون فقراء معدمين ، وصدق الله تعالى : ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ (البقرة ٢٧٦) .

<sup>(</sup>۱) الرازي ـ مفاتيح الغيب ج٢ ص٣٥٨ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر المراغی - ج۳ ص۸۵ .

#### الأثار الاقتصادية للربا:

- ١ ـ تعطيل الطاقات البشرية .
  - ٢ ـ تعطيل المال .
    - ٣- التضخم.
  - ٤ الكساد والبطالة .
- ٥ ـ توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة .
- ٦ ـ تشحيعه على المغامرة والإسراف.
- ٧ ـ وضع مال المسلمين بين أيدي خصوم الإسلام.

هذا غير آثاره الاجتماعية من طبع المرابى بطابع البخل والعبودية للمادة وغير ذلك ، وكذا آثاره الاجتماعية مثل اعتصار الضعيف ، وتضخيم طبقة على غيرها ، والضغائن ، وغير هذا<sup>(١)</sup> .

#### ٢ ـ لا للاحتكار:

تعريفه: الاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل فيغلو *سعره*(۲).

حكمه : حرمه الشارع ونهي عنه .

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك : د. عمر الأشقر مرجع سابق ص١٠٥ - ١٣٨ .

د. حمد الحماد ـ الربا خطره وسبل الخلاص منه ص٢٠٠٠ ـ نشر مطبعة المدني بالقاهرة .

<sup>(&</sup>gt;) د. محمود محمد بابلي ـ الأسس الفكرية والعلمية للاقتصاد الإسلامي ص١٠٥ ـ نشر دار الرفاعي بالرياض

#### ועלננה:

قال ﷺ : ( لا يحتكر إلا خاطىء ) رواه مسلم .

وقوله ﷺ: ( بئس العبد المحتكر ، إن سمع برخص ساءه ، وإن سمع بغلاء فرح ) رواه الطبراني .

وقوله ﷺ: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) رواه ابن ماجه.

وقوله ﷺ: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من الناريوم القيامة ) رواه الحاكم .

وقـوله ﷺ: ( مـن احتكـر حُكـرة يـريد أن يغالـي بهـا علـى المسلمين فهو خاطىء ، قد برئت منه ذمة الله ) رواه الحاكم .

وقوله ﷺ : ( من احتكر طعاماً فهو خاطىء ) رواه مسلم .

وأيضاً قوله ﷺ: ( من احتكر طعاماً أربعين يوماً يريد به الغلاء فقد برىء من الله ، وبرىء الله منه ) رواه أحمد .

ومن الأحاديث الواردة في الاحتكار ، استنبط الفقهاء القواعد التالية :

أولاً: إجبار المحتكر على بيع ما عنده توسعة على الناس ، وبسعر المثل .

ثانياً: وضع اليد على الأموال المحتكرة من قبل ولي الأمر.

ثالثاً: تعزير المحتكر تأديباً له والأمثاله(١).

#### سرالنهي عن الاحتكار:

نقمة المحتاجين على المحتكرين الأنهم لم يجدوا مَن يبيعهم إلا المحتكرين بسعر مرتفع ، ولما فيه من مضرة الناس والتضييق عليهم وانتهاز الفرص ، وفيه أيضاً ابتزاز الأموال من غير طريق شريف ، فالمحتكر ينتظر حاجة الناس فيبيع عليهم ما عنده ، فإذا كثر الرخاء اختزن ما لديه ، ثم إذا وجد الضيق انتشر في المسلمين أخرج ما اختزنه وباع الناس بالثمن الباهظ وغير ذلك (۱) .

يقول سيد قطب "": "الاحتكار إهدار لحرية التجارة والصناعة ، فالمحتكر لا يسمح لسواه أن يجتلب ما يجتلبه ، أو يصنع ما يصنعه ، وبذلك يتحكم في السوق ، ويفرض على الناس ما يشاء من أسعار ، فيكلفهم عنتاً ، ويحملهم مشقة ، ويضارهم في حياتهم وضرورياتهم ، فوق أنه يقفل باب الفرص

<sup>(</sup>۱) د. محمود بابلي ـ مرجع سابق ص١٠٦ - ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) د. محمد الجنيدل . مرجع سابق ص١٠٠

<sup>(</sup>٣) سيد قطب - العدالة الاجتماعية في الإسلام ص١٠١-١٠١ - نشر دار الشروق ببيروت والقاهرة ١٠٢ه. .

أمام الآخرين ليرتزقوا كما ارتزق ، وقد يقع أحياناً أن يسد المحتكر الموارد وأن يتلف البضاعة الفائضة حتے بتمکن من فرض سعر إجباري .

بعد هذا قد يسأل سائل ، فيقول : إذن متى يحرم الاحتكار؟ .

#### نقول بشروط ثلاثة هي:

أولاً: أن يكون الشيء المحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة .

ثانياً: أن يكون قد انتظر الوقت الدي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة البسه.

ثالثاً :أن يكون الاحتكاري الوقت الدي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) السيد / سابق ـ فقه السنة ج٣ ص١٠٨ ـ نشر دار الكتاب العربي ببيروت ١٣٩١هـ .

#### ٣ عدم كنزالال:

الاكتنازهو: تجميد المال وحبسه وإبعاده عن المتداول أي عن المساهمة في الإنتاج، ولهذا السبب كان للاكتناز مضار اقتصادية فضلاً عن مضاره الأخلاقية.

#### أما عن مضاره الاقتصادية ، فمنها :

أ-البطالة.

ب ـ يؤدي إلى نتائج اقتصادية سيئة .

ج ـ قلة الدخول .

د ـ قلة القوة الشرائية .

ه ـ قلة الإنتاج .

وبالتالي يودي في النهاية إلى حالة من الانحطاط، والكساد، والبطالة الاقتصادية، وهذا يحرم المجتمع من النمو والازدهار الاقتصادي (١).

#### ٤ ـ لاغش:

الغش ضد النصح ، والنصيحة هي الدين كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام : (الدين النصيحة ، قلنا : يارسول الله لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: د. أحمد العسال: د. فتحي عبد الكريم - النظام الاقتصادي في الإسلام ص٨٩ - ٩٠ - نشر مكتبة وهبة

والنصح هو الإخلاص في القول والعمل ، وهو واجب على كل مسلم ، فمن غش فإنه يخرج عن التخلق بأخلاق المسلمين ويبعد عن سلوكهم .

يقول سيد قطب: "الغش قدارة ضمير، وإضرار بالآخرين ورفع للثقة عن صدور الناس، ولا تعاون في الجماعة من غير ثقة ، فضلاً على أن ثمرة الغش هي الحصول على كسب بلا جهد مشروع، وقاعدة الإسلام هي أن لا كسب بلا جهد كما أنه لا جهد بلا جزاء (١).".

وقد روى أبو هريرة أن رسول الله الله السوق على صبرة طعام ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللاً ، فقال : (ما هذا يا صاحب الطعام ؟) .

فقال: يا رسول الله أصابته السماء "أي المطر".

فقال ﷺ: (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ١، من غشنا فليس منا ) رواه مسلم .

<sup>(1)</sup> سيد قطب العدالة الاجتماعية ص١٠١ .

إنَّ التدليس هو كتمان أحد المتعاقدين عيباً خفياً يعلمه في محل العقد عن المتعاقد الآخر في عقود المعاوضة.

وقد أخرج البخاري عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله ﷺ قال : ( لا يحل لأمريء مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلاً ذكر للنبي رضي الله عنهما : أن رجلاً ذكر للنبي رضي الله عنهما : أن رجلاً فقال الله عنهما : أن رجلاً إلى المناوي المناوي

لا خلابة : أي لا خديعة في الدين .

#### ٥ ـ لا رشوة:

والرشوة هي: المال الذي يعطيه إنسان الآخر من أجل إعانته على باطل(١).

والرشوة لا تجوز ، فقد قال تعالى في معرض ذم اليهود والمنافقين : ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَئِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ السُّحْتَ لَئِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ السُّحْتَ لَئِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ السُّحْتَ لَئِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَي لَوْلَا يَنْهَمُهُمُ السُّحْتَ لَئِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَي لَوْلَا يَنْهَمُهُمُ السُّحْتَ لَئِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ السُّحْتَ الْمِنْسَالُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

<sup>(1)</sup> د. عدنان التركماني ـ ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي ص١٣٥ ـ نشر دار المطبوعات الحديثة بجدة ١٤٠٤هـ .

مقاص الشرعة في الحسب مسامس مسامس مسامس مسامس مسامس مسامس مسامس مسامس مسامس ما الرَّبُننِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ هِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِعْسَ مَا كَانُو اْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّائِدة ٢٢ -٦٣) .

ويقول ﷺ : (( ما من قوم يظهر بينهم الربا إلا أخذوا الله أخذوا بالسنة ، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب )) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : (( لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي )) رواه أبو داود .

ولعن ﷺ: (( الراشي والمرتشي والرائش )) رواه أحمد .

#### مساوىء الرشوة:

١- أنها سبب لقطع الحق من صاحبه وإيصاله إلى غيره
 الذي لا يستحقه .

٢ - أنها ترغم صاحب الحق أحياناً أن يدفع شيئاً من ماله
 حتى يدرك حقه .

٣ - الاتكالية ، إذ أن الذي يأخذها يميل إلى الاتكال وسرقة أموال الآخرين .

٤ ـ أنها سبب لنشر البغض والحقد ، وكذلك نشر الفوضى وهضم الحقوق ، وبالتالي إثارة الحقد والبغضاء ، وغير ذلك (١) .

#### ٣ - حرمة الميسر "القمار":

حرمت الشريعة القمار بكافة أنواعه وشتى صوره وأشكاله لما فيه من الكسب بلا جهد ، وأكل أموال الناس بالباطل واعتماداً على الحظ في كسب المال ، وهو ينشر العداوة والبغضاء بين الناس وسوء الأخلاق .

قال تعالى : ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ الْجَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ صَلَا إِنَّمُ صَلَا اللَّهُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ (البقرة ٢١٩) .

وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَرْكَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ وَٱلْأَرْكَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْرِونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي تُفْلِحُونَ ﴾ ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ المَندة ٩٠ -٩١).

 $<sup>^{(1)}</sup>$ د , حمد الجنيدل  $_{-}$  مرجع سابق ص  $^{(2)}$  .

يقول المراغي<sup>(۱)</sup> في تفسير معنى هذه الآيات: "اتفق العلماء على أن كل قمار حرام كالقمار على النرد والشطرنج وغيرهما، وأما مضار الميسر فمنها:

أ ـ أنه يورث العداوة والبغضاء بين اللاعبين .

ب أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة .

جـ أنه يفسد الأخلاق بتعويد الناس الكسل بانتظار الرزق من الأسباب الوهمية وتركهم الأعمال الجالبة للكسب، كالزراعة والصناعة والتجارة وهي أساس العمران.

د ـ خراب البيوت بغتة وضياع أموال أربابها فجاءة بالخسارة في لعب الميسر " .

﴿ وَإِثَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ في هذا إرشاد إلى القاعدة العظيمة التي دونها علماء الإسلام فيما بعد وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وإلى القاعدة الأخرى ارتكاب أخف الضررين ، إذا كان لابد من أحدهما .

الميسر: مأخوذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال: يسر لي كذا إذا وجب فهو ييسريسراً والياسر اللاعب بالقداح.

القمار : مأخوذ من القمر ، وهو أخذ الشيء صدفة وغلبة .

<sup>(</sup>١) نقلاً عن د. محمد منفيخي ـ مرجع سابق ص٢٢٨ -٢٢٩٠ .

يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية (۱) " الأعمال التي تكون بين اثنين فصاعداً يطلب كل منهم الآخر ثلاثة أصناف:

ا \_ صنف أمر الله به ورسوله : كالسباق بين الخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب ، لأنه مما يعين على الجهاد في سبيل الله .

٢ - صنف نهى الله عنه ورسوله : لقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّا اللّٰهِ عَنْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُ وَالْمُنْوَا إِنَّمَا ٱلْخُومَ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمْلِ ٱلشَّيْطَينِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (المائدة ٩٠) .

٣ ـ ما هو مباح لعدم المضرة الراجحة .

ثم قال : مسألة : فالميسر محرم بالنص والإجماع وفيه اللعب بالنرد " .

#### ٧ ـ ذم البخل:

قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْخُسْنَىٰ ﴿ قَالَتُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) نقلاً عن د. حمد الجنيدل ـ مرجع سابق ص٧٠٠ .

وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَمُ اللَّهُ مَا نَحِلُواْ بِهِ يَوْمَ فَضْلِهِ عَمُ اللَّهُ مَا نَحِلُواْ بِهِ يَوْمَ اللَّهُ عَمْلِهِ عَمْلَ اللَّهُ مَا نَحِلُواْ بِهِ يَوْمَ اللَّهُ عَمْلِهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَمْلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ اللهِ عَمْلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمْلُوا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّآ ءَاتَنْهُم مِّن فَضْلِهِ عَجِنُلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ (التوبة ٧٦) .

وقال تعالى : ﴿ هَتَأْنتُمْ هَتَوُّلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ
ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ أَوْمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ﴾ (محمد ٣٨).

وقال تعالى : ﴿ إِن يَسْعَلَّكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَكُنْرِجْ أَضْغَنتُكُمْ ﴾ (محمد ٣٧) .

وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاۤ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُو خَيْرًا لَّهُم ﴾ (آل عمران ١٨٠) .

وقال تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ۗ وَمَن يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ۗ وَمَن يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحُمِيدُ ﴾ (الحديد ٢٤) .

ثماني آيات كريمات تنهى بكل قوة عن خلق البخل الندميم تنبيهاً للمسلمين أن ينتهوا عن فعل البخل أو الدعوة لم والثناء عليه و إلا فلهم العسرى في الدنيا والبلاء الكبير في الآخرة .

قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ نَحِلَ وَٱسْتَغَنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْخُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ وَلِلْعُسْرَىٰ ۞ ﴾ (الليل ١٠٠٨) .

يقول سيد قطب في الظلال: "والذي يبخل بنفسه وماله ويستغني عن ربه وهداه، ويكذب بدعوته ودينه، يبلغ أقصى ما يبلغه إنسان بنفسه من تعريضها للفساد، ويستحق أن يُعسِّر الله عليه كل شي ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ وَ لِلْعُسِّرَىٰ ﴾ ويوقفه إلى كل وعورة ا، ويحرمه من كل تيسير (، ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاً، فينحرف به عن طريق الرشاد، ويصعد به في طريق الشقاوة، وإن حسب أنه سائر في طريق الفلاح، وإنما هو يعثر فيتقي العثارة بعثرة أخرى تبعده عن طريق الله، وتناى به عن رضاه (۱)."

<sup>(</sup>١) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ج ٢ ص٢٢-٣٩ .

#### ٨\_منع السرقة:

يقول تعالى : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (المائدة ٣٨) .

لذلك وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط لإقامة حد القطع على السارق:

١ ــ أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة ، أي أن له اعتباراً
 اقتصادياً في حياة الناس .

٢ ـ أن يكون المال المسروق محروراً ، أي محفوظاً في حرز لا تسهل رؤيته كما لا يسهل الوصول إليه .

٣ ـ ما أخذ للأكل بالفم من ثمر ، ولم يحمل منه شيء فهذا لا قطع فيه ، ولا تعزير ، ومن احتمل شيئاً غير ما أكل ، فعليه ضعف ثمنه ، ويعزر بالضرب ، نكالاً له وزجراً لغيره .

٤ ـ السرقة في غير أوقات المجاعات .

ه\_أن لا يكون السارق رقيقاً أي عبداً ، والمسروق شيئاً من بيت المال ... وغير ذلك (١).

والسرقة طريق غير شرعي للاكتساب، ذلك لأنها منشأ لإخافة الناس ونشر الإرهاب وسبيل لاغتصاب المال بدون رضى،

<sup>(</sup>١) عبد الكريم الخطيب ـ الحدود في الإسلام ص ٢٤-٥٥ ـ نشر دار اللواء بالرياض ١٤٠٠هـ .

والمال لا يجوز أخذه إلا بعوض أو برضى من صاحبه ، والسرقة لا وجود للرضى فيها ، لذا فالأموال التي من هذا الطريق حرام.

#### ٩ ـ منع الغصب:

تعريفه: الغصب في اللغة: أخذ الشيء ممن هو في يده على سبيل التغلب، قال تعالى: ﴿ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةِ غَصِّبًا ﴾ (الكهف ٧٩).

#### وفي الاصطلاح:

عند الحنفية : إزالة يد محقة بإثبات يد مبطلة علانية لا خفية في مال متقوم غير قابل للنقل .

أما الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد :

فقد اكتفوا في تحقيق الغصب بإثبات اليد المبطلة<sup>(١)</sup>.

والغصب: هو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق (٢). حكمه: حرام بالإجماع.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> د. محمد أحمد الصالح ـ مذكرة الفقه والسياسة الشرعية ـ جامعة الإمام محمد بن سعود ـ المستوى الثاني ص٦٦- ٧٧ : ١٤٠٤ هـ .

<sup>.</sup>  $^{(\gamma)}$ د. حمد الجنيدل مرجع سابق ص $^{(\gamma)}$ 

### دليله من الكتاب:

قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَالْبَطِل ﴾ (النساء ٢٩) .

### ومن السنة:

قـوله ﷺ: ((إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم حـرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا)) رواه مسلم .

وقوله ﷺ : ((لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه)) أخرجه الدارقطني .

الغصب محرم ملعون من يجترحه ، قال ﷺ : ((من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين)) رواه الشيخان .

وقال ﷺ: ((من اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق ، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان)) رواه أحمد .

## ما يضمن بالغصب:

يضمن بالغصب إذا أتلف المثل أو القيمة ، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، أنها لما كسرت إناء صفية الذي أهدت فيه للنبي الله عاماً ، فقال لها الله : ((إناء كإناء وطعام كطعام)) أخرجه أحمد وأبو داود .

ومن هذا عرفنا أن الشريعة الإسلامية نهت عن الغصب ونفرت منه ، قال ﷺ : ( لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً ) رواه أحمد وأبو داود .

# ١٠ ـ النهى عن الإسراف والترف التبذير":

الإسراف: عرفه الفقهاء على شقين:

١ ـ الإنضاق على المحرم وإن قل.

٢ ـ الإنفاق على المباح إذا تجاوز القدر المعقول ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُواْ ﴾ (الأعراف ٣١) .

التبذير : أصله في اللغة : تفريق المال كما يفرق البذر ، كيفما كان من غير تعمد لمواقعه .

والتبذير : إنفاق المال فيما حرم الله ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ (الإسراء ٢٧) .

قال ابن مسعود رضه : التبذير : إنفاق المال في غير حقه .

ويقول مجاهد : " لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً ، ولو أنفق مُدّاً في غير حق كان مبذراً " .

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في كراهة الترف وتحريمه متواترة وكثيرة:

قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوۤاْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَيٰنُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ﴾ (الإسراء ٢٧) .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (القصص ٥٥) .

قال ﷺ : ( كل ما شئت والبس ما شئت ، ما أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة ) رواه البخاري .

وقال عليه الصلاة والسلام: (تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) رواه البخاري.

والإسلام حين حرم الإسراف والتقتير والتبذير دعا إلى التوسط والاعتدال في الإنفاق ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَجُعُلْ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا ﴾ (الإسراء ٢٩).

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ فَواللهِ عَالَى اللهِ وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ فَا لِلهَ قَوَامًا ﴾ (الفرقان ٢٧) .

# الأضرار والآثار المترتبة على ذلك:

١ -يؤدي إلى النعومة والليونة التي تدفع الناس إلى
 الرذائل .

٢ - يؤدي إلى تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء ،
 فيحدث التحاسد والشقاق .

- ٣ يؤدي إلى صرف الأموال الطائلة فيما لا يعود بالنفع.
  - ٤ يقتل حيوية الأمة ويؤدي بها إلى البوار والفساد.
    - ه يؤدي إلى البطر وكفران النعمة .
- ٦ يؤدي إلى المعاصي التي هي سبب العذاب في الآخرة ،
   وغير ذلك .

يقول سيد قطب (۱) رحمه الله: "إن جريمة الترف، جريمة تبدأ فردية فإذا سكتت عنها الجماعة ولم تزل هذا المنكر باليد واللسان والقلب، آتت الجريمة ثمراتها، وأفرخ الوباء في جسم الجماعة، وعرضها للهلاك في النهاية، بحكم ترتب النتائج على المقدمات، والمسببات على الأسباب، لقوله تعالى: ﴿ وَلَن عَلَى اللّهِ تَبْدِيلاً ﴾ (الأحزاب ٢٦).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سيد قطب \_ العدالة الاجتماعية ص١١٢ .

# والمسرف المبذريضيع الأموال ، وتضييع الأموال يكون ب:

- أ إنفاقها في غير ما خلقت له .
  - ب إنفاقها في غير منفعة .
- جـ إنفاقها على المهم وترك الأهم .

## أسباب الإسراف كثيرة ، ومنها على سبيل المثال:

- ١ الجهل بالأحكام والتوجيهات الإسلامية ، كجهل موقف الإسلام من الإسراف .
- ٢ الجهل بالحقائق الاقتصادية ، كجهل بعض الناس في الأمور المالية .
  - ٣ ـ تأثير العوامل الاجتماعية كعامل المحاكاة .
- ٤ ـ الغزو الأجنبي كالغزو الثقافي والغزو الأخلاقي والغزو
   الاقتصادى .
- ه ـ وكذلك سوء التربية وهبوط المستوى الثقافي والقدوة
   السبئة ، وغير ذلك .

### وسائل العلاج:

- ١ محاولة تعميم الشعور الإسلامي في الأفراد من حيث وسائل الإعلام ومناهج التربية .
  - ٢ ـ الرفع من مستوى البيت بصفة خاصة .
    - ٣- التوعية الدينية .

٤ ـ غرس القيم الاقتصادية الإسلامية ، من القدوة الحسنة ، وغير ذلك .

لما طلب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله قراطيس لكتابة المطالب، وكان عصره عصر رخاء اقتصادي، قال (۱) لمن طلبه: "عليك أن ترق القلم، واجمع الكلمات، واجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل القول (۲) "



<sup>(</sup>۱) أرق القلم ، واجمع الخط ، واجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة ، فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل قول أضر ببيت مالهم .

# تعريفات البيوع المنهي عنها

# بيع الملامسة:

هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ثم يُوقع البيع عليه.

### بيع المنابذة:

هو أن يجعلا النبذ بيعاً اكتفاءً به عن الصيغة ، فيقول أحدهما : أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر، ويقول : بعته بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار .

## بيع النجش:

هو أن يزيد شخص في الثمن وهو لا يريد الشراء خداعاً وتغريراً للمشتري الحقيقي .

tt m.s

بيع الجلب: هو إتيان التجار بسلع تحتاجها بلدة ما ، وليست جادة فيها ، ويخفون سعرها الحقيقي ويبيعونها بأسعار فاحشة استغلالاً لحاجتهم .

بيع السوم : هو أن يأتي إنسان ليزيد البائع في الثمن على ما اتفق عليه مع مشتر قبل .

بيع تلقي الركبان: وهو مبادرة أهل البلد لتلقي السلع خارج البلد، برغم نقصها وحاجتهم إليها، فيستغل التجار ذلك ويشتطون في زيادة أسعارها عن الحقيقة استغلالاً لحاجتهم.

بيع الحاضر للبوادي : هو البيع الذي يستغل فيه تجار الحواضر سذاجة أهل البادية فيزيدون عليهم في الأسعار عن الحقيقة غبناً لهم .

بيع المندوب: هو بيع السلعة للمشتري توريطاً بيمين يحلفها البائع الإغراء المشتري ليشتريها منه دون أن تكون له حاجة إليها.

بيع الدين بالدين : هو بيع الغائب بالغائب .

بيع الرجل على بيع أخيه: هو أن يشتري إنسان سلعة بثمن محدد على أن يكون له الخيار فيأتي آخر أثناء مدة خيار المشتري ليعرض عليه سلعة مثلها بثمن أقل.

البيع الواجب: هو البيع للمضطر الذي يبلغ به الاضطرار درجة الحرج ولكن شدة حرجه ومشقته لا تزال إلا بشراء السلعة التي لا توجد عند أحد غير البائع.

البيع المفروض: هو البيع للمضطر الذي إذا لم يحصل على المبيع فوراً يلحقه الهلاك أو يفقد عضواً من أعضائه.

بيع المزابنة : هو بيع الرطب في رؤوس النخل بالثمر ، وأصله من المزبن ، وهو الدفع وكأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه .

بيع المحاقلة: هو بيع الزرع بالبر الصافي ، وقيل هي اكتراء الأرض بالحنطة ، وهو الذي يسميه المزارعون المحارثة ، وقيل هي الزراعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه .

بيع المخابرة: هو عقد المزارعة ، كأن يكون البدر من العامل ، وقيل : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما .

بيع حبلة الحبلة: قال ابن الأثير: "الحبل بالتحريك مصدر سمي به المحمول، كما سمي به الحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الجمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق ".

بيع المضامين والملاقيح: المضامين: ما ي بطون إناث الإبل. الملاقيح: ما ي ظهور الجمال.

بيع الحصاة: ذكر النووي له ثلاثة تأويلات:

الأول: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.

الثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.

الثالث: أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.

الغبن: هو أن تطغى مصلحة أحد المتعاقدين على مصلحة الآخر بحيث لا يكون توازن بين ما يأخذ وما يعطى .

التصرية: هي إبقاء اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة وحبسه فيه ليظن المشتري أنها حلوب، أي غزيرة اللبن.

وفسرها الإمام الشافعي بأنها التي تُصر أخلافُها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها ، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تصريتها .

بيع الفرر: الغرر معناه الخطر والغرور والخداع.

وهو بيع ما لا يقدر الإنسان على تسليمه فوراً موجوداً

والغرر كما عرفه العلماء : هو استتار عاقبة الشيء وتردده بين جهتين ممكنتين ، فهو ممكن الوقوع في حالة ، وغير ممكن الوقوع في حالة .

ويقول ابن الأثير: " الغرر هو ما كان ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول " .

أما الأزهري فيقول: " الغرر هو ما كان على غير عهدة أو . " (1)aaa

أما عن بيع المبيع قبل قبضه ، وبيع الثمرة قبل بدء صلاحها ، وبيع فضل الماء ، وبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، وبيع الطعام قبل الحصول عليه ، فكل هذه البيوع معروفة ، ولذا لا تحتاج إلى تعريف أو توضيح .

# الأحاديث الشريفت

عن أبى هريرة الله الله الله الله الله عن الملامسة والمنابذة )) أخرجه البخاري .

وعن أبي هريرة الله قال : (( ينهي عن صيامين وبيعين ، الفطر والنحر ، والملامسة والمنابذة )) أخرجه البخاري .

<sup>(</sup>¹) انظر للاستزادة في التعريف لكل بيع في :

أ ـ د . محمود بابلي ـ مرجع سابق ص٩٣ ـ ١٠٤ . ب ـ د. حمد الجنيدل ـ مرجع سابق ص٥٥-٥٩ .

جـد. محمد عبد المنعم الجمال ـ مرجع سابق ص١٢٢-١٢٣.

د ـ د . حمد الحماد ــ من فقه السنة ص ٣٦-٣٨ ـ نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة ٥٠٥ هـ .

هـ اللؤلؤ والمرجان فيما لتفق عليه الشيخان ج٢ ص١٢١ - ١٤٠ نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على:

(نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في
بطنها ) أخرجه البخاري .

وعن أبي هريرة أن رسول الله أقال: ( لا تلقوا الركبان ولا يبع بعض على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير الناظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر) أخرجه البخاري.

وعن عبد الله بن مسعود النبي الله أن تلقى البيوع الخرجه البخاري .

ومجفلة : أي مصرّاة .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : (لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ) ، قال الراوي فقلت لابن عباس ما قوله (لا يبع حاضر لباد ) ؟ ، قال : لا يكون له سمساراً ) أخرجه البخاري .

سمساراً: دلالاً

وعن أنس بن مالك شه قال : (نهينا أن يبيع حاضر لباد) أخرجه البخاري .

وعن ابن عباس هه قال: (أما الذي نهى عنه النبي ه، فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله) أخرجه البخاري.

حتى يستوفيه : أي يقبضه .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رجلاً ذكر للنبي الله يخدع في البيوع ، فقال : ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) أخرجه البخارى .

لا خلابة : أي لا خديعة في الدين .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله الله الله عنهما عن بيع الثمار حتى يبدو من صلاحها ، نهى البائع والمبتاع) أخرجه البخاري .

وعن جابر شه قال : (نهى النبي شه عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ) أخرجه البخاري .

وعن رافع بن خديج وسهل بن أبي جثمه ، أن رسول الله ﷺ: (نهى عن المزابنة ، بيع التمر بالتمر ، إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم ) أخرجه البخاري .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ : (نهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً ، وبيع الزبيب بالكرم كيلاً ) أخرجه البخاري .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، نهى النبي ﷺ : (عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة ، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا) أخرجه البخاري .

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله أن (نهى عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل) أخرجه البخارى .

 وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا ، خرج النبي الله المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر ، أخرجه البخاري .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة : (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) أخرجه البخاري .

وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال : " لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة " .

وروي في الصحيحين من حديث ابن المسيب أنه قال: " نهى رسول الله في عن الملامسة والمنابذة في البيع " .

ونهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع فقال : (( لا تلقوا البيوع حتى يهبط بها إلى السوق )) .

وعن أبي هريرة الله قال: ((نهى رسول الله أن يُتلقى المجلب، فمن تلقاه فاشتراه فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار)) رواه مسلم.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة)) أخرجه مسلم.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي عن بيع السنين)) أخرجه مسلم.

وعن أبي هريرة ﷺ قال : (( نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر )) أخرجه مسلم .

وفي الحديث الأخير يقول الدكتور / حمد الحماد في كتابه: "أفاد الحديث النهي عن بيع الحصاة وهو داخل في عموم النهي عن بيع الغرر، وإنما أفرد بالذكر لكونه من بيعات المجاهلية المشهوة مثل بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة.

أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة ، لا يمكن حصرها مثل بيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه (١) " .

بعد هذا كله سوف نتطرق إلى التطفيف والغش في المكيال والميزان ونهى القرآن الكريم عن مثل ذلك.

قال تعالى : ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ مِنَ تَكُونُواْ وَلَا ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) د. حمد الحماد ـ من فقه السنة ص٣٧ .

وقال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَحْسِرُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَحْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴾ (الرحمن ٩) .

والمطففون الذين توعدهم الله بالويل هم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية ، إذا كانوا شراء ، ويعطونها للناس ناقصة إذا كانوا بائعين .

يقول سيد قطب: "إن الطمع في الكيل والوزن قدارة وصغار في النفس، وغش وخيانة في التعامل تتزعزع بهما الثقة ويتبعها الكساد، وتقل بهما البركة في محيط الجماعة، فيرتد هذا على الأفراد، وهم يحسبون أنهم كاسبون بالتطفيف.

وهو كسب ظاهري ووقتي ، لأن الكساد في الجماعة يعود على الأفراد بعد حين ، وهذا حقيقة أدركها بعيدو النظر في عالم التجارة فاتبعوها ولم يكن الدافع الأخلاقي ، أو الحافز الديني هو الباعث عليها ، بل مجرد إدراكها في واقع السوق بالتجربة العملية (۱)" .



<sup>(1)</sup> سيد قطب ـ في ظلال القرآن ج $^{3}$  ص $^{7}$ 

# العلت من تحريم البيوع المذكورة

- ا ـ ما فيها من الغرر والجهالة المؤديين إلى النزاع والشقاق بين الناس ، كبيع حبل الحبلة ـ وبيع المضامين والملاقيح ـ وبيع المنابذة والملامسة والحصاة ـ وغيرها .
- ٢ بعضها حرمت لذاتها كبيع الخمر والخنزير والميتة ،
   وذلك لنجاسة عينها ولأنها محرمة في ذاتها .
- ٣ الإضرار بالثمن كبيع النجش ، أو الإضرار بالمشتري
   كبيع الغبن ونحوه .
  - ٤ ـ ما فيها من إبطال خيار المجلس.
  - ه ـ كذلك فيها أكل المال بالباطل .
- ٦ ما فيها من الخديعة والتدليس مثل التصرية التي هي أبقاء اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة ، وحبسه فيه ليظن المشتري أنها حلوب ، أي غزيرة اللبن .
- ٧ ـ كذلك حرمت المخابرة والمحاقلة والمزابنة وما شاكلها حسماً لمادة الربا ، لأنه لا يُعلم التساوي بين الشيئين مثل الجفاف ، ولهذا قال الفقهاء : " الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة " ، وغير ذلك .



# المثل العليا في المعاملات التجاريت في الإسلام

يذكر الغزالي (١). في كتابه " إحياء علوم الدين هذه القصة: " يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان، نوع قيمة كل واحد منه أربعمائة درهم ، ونوع آخر كل حلة منه قيمتها مائتي درهم ، فذهب إلى الصلاة وترك ابن أخيه في المحل ، فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة درهم فعرض عليه حلة من ذات المائتين دون أن يذكر له أنها بمائتين فقط ، فاستحسنها وسأل عن ثمنها ، فقيل له : أربعمائة درهم، فدفع الأربعمائة درهم وذهب بها وهي على يديه ، فصادفه يونس في الطريق ، وهو عائد من الصلاة ، فعرف أن الحلة من دكانه ، فقال للأعرابى : بكم اشتريت هذه الحلة ؟ .

فقال الأعرابي : بأربعمائة درهم .

فقال له يونس: إنها لا تساوي أكثر من مائتين، فارجع حتى تردها ،فقال الأعرابي: هذه تساوي في بلدنا خمسمائة درهم، وأنا ارتضيتها.

فقال له يونس: إن النصح للمسلمين خير من الدنيا وما فيها.

<sup>.</sup> المحمد عبد المنعم مرجع سابق ص١٢٤ . ١٢٤ . نقلاً عن د. محمد عبد المنعم مرجع سابق ص

ثم أخذه إلى الدكان ورد إليه مائتي درهم .
وعنف ابن أخيه على ما صنع ، وقال له أما استحييت ؟ أما
اتقيت الله ؟ تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين ! .
فقال ابن أخيه : والله ما أخذها إلا وهو راض بها .
فقال له يونس : هل رضيت له بما ترضاه لنفسك ؟.



# آخر المطاف

قصيدة في الاقتصاد والتدبير للشيخ / محمد أحمد حسونة:

المال عبون به تدنو لك النعم

فكم به عز جاه وارتقت أممُ

فاحرص على المال واحذر أن تبذره

فإنما أنت بالأموال محترم

إذا مرضت دواك المال من سقم

أو جعت غذاك والأحشاء تضطرم

وإن تغربت فالأموال مؤنسة

وكل معقودة بالأموال تنقصم

وكل معضلة ضاقت يضرجها

جيش الدراهم والأهوال تلتطم

\*\*\*\*

إن الدراهم أعوان لصاحبها

على العدو إذا ما ظل يختصم

فاجمع حلالاً من الأموال تحظ به

إن الحلال من المال يغتنمُ ولا تقتر ولا تسرف وكن وسطاً

تعش سعيداً كما قد نصت الحكمُ

\*\*\*\*

أسعف أخاك إذا ما جاء مقترضاً

ولا ترابِ فمن رابوا فقد أثموا وعرضوا المال للآفات قاطبةً

والله يهلك أموال الألي ظلموا

علم بنيك وأبناء الفقير به

فالعلم ترقى به الأفراد والأمم وانشر كل مندرس

ليعلم النشء أضعاف الذي علموا وابن المساجد ترفع شأن ملتنا

لعل عمرك بالخيرات يختتمُ \* \* \* \* \* \* الكالم

# أكخاتمت

كان موضوع بحثي مقاصد الشريعة في الكسب ، والذي تناولت فيه أربعة مباحث :

المبحث الأول: مفهوم الكسب ومفهوم الإنتاج، والاتفاق أو الاختلاف بينهما، وقد خلصت إلى أن مفهوم الكسب أدق من مفهوم الإنتاج خاصة على مستوى السياسة الاقتصادية، وذلك نظراً لأن الكسب يتضمن ضرورة كون وسيلته مشروعة بينما الإنتاج قد يتم بوسيلة مشروعة أو غير مشروعة.

والمبحث الثاني: أهمية الكسب في الشريعة الإسلامية من خلال نصوص من الكتاب والسنة ، وانتهيت إلى أنه أداة للاستهلاك أولاً ، والبقاء والنمو ثانياً ، وثالثاً لكونه مقدمة ضرورية لطاعة الله تعالى وعبادته .

ووضحت أن من طرق استجلاب الرزق من الله، أولاً الإيمان والتقوى، والعمل الصالح ثانياً، وثالثاً البيع والتجارة والانتشار في الأرض ابتغاء فضل الله، ورابعاً الاستغفار العملي من الذنوب والمعاصي والآثام.

المبحث المثالث: مجالات الكسب: المزراعة ، الصناعة ، المتجارة ، وعرفنا أن الشريعة الإسلامية دعت إلى المجالات المثلاثة على حد سواء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ورأينا أن الأمر في تفضيل المزراعة والصناعة أو الشريفة ورأينا أن الأمر في تفضيل المزراعة والصناعة أو التجارة يختلف باختلاف الأحوال ، فحيث احتيج إلى الأقوات أكثر تكون المزراعة أفضل ، للتوسعة على المناس ، وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق مثلاً ، تكون التجارة أفضل ، وحيث احتيج إلى المصنائع تكون الصناعة أفضل ، وهذا كما وحيث احتيج إلى المسنائع تكون الصناعة أفضل ، وهذا كما بينت يوافق أفضل ما انتهى إليه الاقتصاد الحديث .

المبحث الرابع: ضوابط الكسب، حيث تطرقت إلى بعض الأخلاق الإسلامية في الكسب كحرمة الربا، والاحتكار، وكنز المال، وغير هذا، وكذا تطرقت إلى بعض البيوع المنهي عنها، كبيع المغرر وبيع المغبن وبيع المعاومة وبيع الملامسة وما إلى ذلك.

وتبين لنا أن علة تحريم مثل تلك البيوع ما فيها من الغرر والجهائة ، وإبطال خيار المجلس ، وأكل المال بالباطل ، والإضرار بالمشتري ، وما فيها من الخديعة والتدليس ، وحسماً لمادة الربا وغير ذلك .

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

# المراجع

- ١ ـ القرآن الكريم .
  - ٠ اللغة:
- ٢ ـ تاج العروس شرح القاموس ـ لمحمد مرتضى الزبيدي ـ
   نشر مطبعة حكومة الكويت .
- ٣ مختصر الصحاح للرازي نشر مطبعة عيسى البابي
   الحلبى .
  - \* التفسير:
  - ٤ ـ ي ظلال القرآن لسيد قطب نشر دار الشرق .
  - ه ـ تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ نشر دار المعرفة .
    - ٦ ـ فتح القدير ـ لمحمد الشوكاني ـ نشر دار الفكر .
      - ٧ ـ مضاتيح الغيب ـ للرازي ـ نشر المطبعة الخيرية .
- ٨ الجامع الأحكام القرآن للقرطبي نشر دار الكتب
   المصرية .
- ٩ ـ تفسير المراغي ـ للمراغي ـ نشر مطبعة مصطفى البابي
   الحلبي .
  - ١٠ التفسير الكبير للرازي .

۱۱ ـ تيسير العلي القدير الاختصار تفسير ابن كثير ـ الحمد نسيب الرفاعي .

#### ♦ الحديث:

١٢ ـ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ـ وضعه
 محمد فؤاد عبد الباقى ـ نشر دار إحياء التراث العربى .

۱۳ ـ مختصر صحيح مسلم ـ تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ـ نشر المكتب الإسلامي .

#### \* الفقه:

١٤ - فقه السنة - للسيد سابق - نشر دار الكتاب العربي .

١٥ - إعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن قيم الجوزية - نشر دار الباز .

17 ـ الموافقات في أصول الأحكام ـ للشاطبي ـ نشر دار الفكر.

١٧ ـ نظرية التملك في الإسلام ـ د. حمد الجنيدل ـ نشر
 مؤسسة الرسالة .

١٨ ـ من فقه السنة ـ د. حمد الحماد ـ نشر مكتبة الدار .

١٩ ـ الحدود في الإسلام ـ لعبد الكريم الخطيب ـ نشر دار اللواء .

٢٠ ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي - د. عدنان خالد
 التركماني - نشر دار المطبوعات الحديثة .

#### الاقتصاد :

٢١ ـ موسوعة الاقتصاد الإسلامي ـ د. محمد عبد المنعم
 الجمال ـ نشر دار الكتاب المصري ، ودار الكتاب اللبناني .

٢٢ ـ النظام الاقتصادي القرآني ـ د. محمد عزيز منفيخي
 ـ نشر دار قتيبة .

٢٣ \_ اقتصادنا \_ د. محمد باقر الصدر \_ نشر دار التعارف .

٢٤ ـ الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومنهاجه ـ د. إبراهيم
 دسوقي أباظة ـ نشر دار لسان العرب .

٢٥ ـ المعجم الاقتصادي الإسلامي ـ د. أحمد الشرباصي ـ نشر دار الحبل .

۲۲ ـ الكسب ـ للإمام محمد بن الحسن الشيباني ـ نشر عبد الهادي حرصوني .

٢٧ ـ النظام الاقتصادي في الإسلام ـ د. أحمد العسال،
 ود. فتحي عبد الكريم ـ نشر مكتبة وهبة .

٢٨ ــ الإسلام والمشكلة الاقتصادية ــ د. محمد شوقي
 الفنجرى ـ نشر مكتبة الأنجلو المصرية .

٢٩ ـ مقومات العمل في الإسلام ـ لعبد السميع المصري ـ نشر مكتبة وهبة .

٣٠ - أعلام الاقتصاد الإسلامي - د . شوقي أحمد دنيا - نشر مكتبة الخريجي .

٣١ النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ـ د. شوقي أحمد دنيا ـ نشر مكتبة الخريجي .

٣٢ ـ أصول الاقتصاد الإسلامي ـ د. محمد عفر ، ود يوسف كمال ـ نشر دار البيان العربي .

٣٣ ـ الاقتصاد التحليلي ـ د. إسماعيل محمد هاشم ـ نشر دار الجامعات المصرية .

٣٤ ــ الأسـس الفكـرية والعملـية للاقتصـاد الإسـلامي ــ د.محمود محمد بابلى ـ نشر دار الرفاعي .

٣٥ ـ أصول علم الاقتصاد الإسلامي ـ د. أحمد صفي الدين عوض ـ نشر مكتبة الرشد .

٣٦ ـ دراسات اقتصادیة ـ د. محمد نبیل غنایم ـ نشر دار العلم .

٣٧ - النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية - د.غريب الجمال - نشر دار الشروق .

۳۸ ـ الربا خطره وسبل الخلاص منه ـ د. حمد الحماد ـ نشر مطبعة المدنى .

٣٩ - الربا وأثره على المجتمع الإنساني - د. عمر سليمان الأشقر - نشر دار الدعوة .

٤٠ من قضايا العمل والمال في الإسلام - للشيخ أبو الوفا
 مصطفى المراغى - نشر المكتبة العصرية .

♦ كتب أخرى:

٤١ ـ إحياء علوم الدين ـ للإمام أبي حامد الغزالي ـ نشر دار الندوة الجديدة .

27 ـ مقدمة ابن خلدون ـ لعبد الرحمن بن خلدون ـ نشر مؤسسة الأعلمي .

٤٣ ـ العدالة الاجتماعية في الإسلام ـ لسيد قطب ـ نشر دار
 الشروق .

٤٤ ـ الحلال والحرام في الإسلام ـ ليوسف القرضاوي ـ نشر
 المكتب الإسلامي .

محلات مختلفة :

20 ـ مجلة الوعي الإسلامي ـ الكويت ـ العدد ٢٣٠ صفر ١٤٠٤هـ .

13 ـ مجلة الوعي الإسلامي ـ الكويت ـ العدد ٢٣٢ ربيع الثاني ١٤٠٤ ه.

٤٧ ـ مجلة البنوك الإسلامية ـ مصر ـ العدد الثاني عشر شوال ١٤٠٠هـ .

٤٨ ـ مجلة الأزهر ـ مصر ـ الجزء الثامن شعبان ١٤٠٤ه .

٤٩ ـ مجلة الاقتصاد الإسلامي ـ الإمارات ـ العدد السابع
 عشر ربيع الثاني ١٤٠٣هـ .

#### ♦ مذكرات :

٥٠ ـ مذكرة الملكية وحقوق الارتفاق في الفقة الإسلامي ـ اعداد الدكتور / محمد بن أحمد الصالح ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ قسم الاقتصاد الإسلامي ـ المستوى الثانى ـ ١٤٠١ هـ ـ ١٤٠٠ هـ .

# الفهرس

| الصفحة | المحتويات                       |
|--------|---------------------------------|
| ٥      | المقدمة                         |
| V      | المبحث الأول : ماهية الكسب      |
| ٩      | مفهوم الكسب                     |
| ١٤     | مفهوم الإنتاج                   |
| ١٧     | الاتفاق والاختلاف بين المفهومين |
| ۲۱     | المبحث الثاني: أهمية الكسب      |
| ٤٣     | المبحث الثالث: مجالات الكسب     |
| ٤٥     | وجوب تنويع المكاسب              |
| ٤٦     | العملا                          |
| ٥٨     | التجارةا                        |
| ٦٨     | الصناعة                         |
| ٧٥     | النزراعة                        |
| ۸٧     | المبحث الرابع : ضوابط الكسب     |

### 158

# للقارىء رأيت

يقول أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - في ختام مقدمته لتفسير غريب الحديث: " فأما سائر ما تكلمنا عليه فإنا أحقاء بأن لا نزكيه ، وأن نؤكد الثقة به وكل من عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره ، فنحن نناشد الله في إصلاحه وأداء حق النصيحة فيه ، فإن الإنسان ضعيف ، لا يسلم من الخطأ ، إلا أن يعصمه الله بتوفيقه ، ونحن نسأل الله ذلك ، ونرغب إليه في دركه إنه جواد وهوب " .

ويقول الراغب الأصفهاني ـ رحمه الله ـ : " عرض بنات الصلب على الخطاب أسهل من عرض بنات الصدور على الألباب " .

لهذا كله يأمل الباحث ترويده بالملحوظات والآراء ليستفيد منها في بحوثه المستقبلية .

د. زيد بن محمد الرماني
 ص.ب ٣٣٦٦٢ الرياض ١١٤٥٨
 الملكة العربية السعودية